

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
0043355129

BP 135 .A12 1933 v. 24



UAR. 3097. (Vol. 24)

.

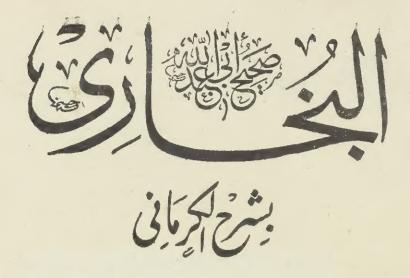

## النع الزاج فالعين

يطلب من ملتزم طبعه عبد الرحمر افندى محمد بيدان الازمر الشريف بمصر

طبع بالمطبعة البهية المصرية

BP 135 .A12 1933 v. 24

## الله المعالجة المعالج

## كتاب الديات

مَهُ وَلُ اللهَ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجُوزَاؤُهُ جَهِنَّمُ صُرْتُنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيد حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائلِ عَنْ عَمْرُ و بنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ قَالَ عَادُ الله قَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ الله أَيُّ الذَّنْ الْحَبُرُ عِنْدَالله قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لله ندًّا وَهُو خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَنْ قَالَ ثَمَّ أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَنْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ أَنْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقُولُ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَنْ قَالَ ثُمَّ أَنْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقُولُ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَنْ قَالَ ثُمَّ أَنْ قَالَ ثُمَّ أَنْ قَالَ ثُمَّ أَنْ قَالَ ثُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمْ قَالَ ثُمْ قَالَ ثُمْ قَالَ ثُمْ قَالَ ثُمَ الله فَعَمْ مَعَكَ قَالَ ثُمْ قَالَ ثُمْ قَالَ ثُمْ قَالً ثُولُ فَي قَالَ مُ فَي فَلَ عَلَيْ قَالَ ثُمْ قَالَ ثُمْ قَالَ ثُمْ اللهُ فَي قَالَ مُلْ فَي قَالَ مُنْ يَعْ فَالَ ثُمْ قَالَ ثُمْ قَالَ ثُمْ قَالَ ثُمْ قَالًا فَقَالَ مُعْ قَالَ ثُمْ قَالَ ثُمْ قَالَ ثُمْ قَالَ فَيْ فَيْ فَعَلَى قَالَ مُعْ فَالَ عَلَى عَلَى فَا لَعْمَ لَا لَكُونُ فَالَ عَمْ فَا لَعْمَ لَلْ عُمْ اللَّهُ عَالَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ فَالَ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَالَى عَلَى عَلَ

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

## كتاب الديات

جمع الدية وهو مصدر و «ديت القتيل» أى أعطيت ديته. قوله ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم ابن عبدالحميد و ﴿ الأعمش ﴾ هو سليمان و ﴿ أبو وائل ﴾ بالهمز بعد الألف شقيق بالقافين و ﴿ عرو ابن شرحبيل ﴾ بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة و ﴿ بشر ﴾ بالموحدة وإسكان التحتانية وباللام. قوله ﴿ خشية أن يطعم ﴾ فان قلت القتل مطلقا أعظم. قلت هذا المفهوم لااعتبار له لأنه خرج مخرج الغالب إذ كان عادتهم ذلك أولان فيه القتل وضعف الاعتقاد فيأن الله هو الرزاق.

تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ تَصْدِيقُهَا وَالذَّينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَمًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَـلْ ذَلِكَ الآيةَ صَرْتُنَا عَلَيٌّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُسَعِيد بن عَمْرُو بن سَعِيد بنِ العَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَة مِنْ دينه مَا لَمْ يُصِبْ دَمَّا حَرَامًا صَرَفَى أَحْمَدُ بِنُ 7035 يَعْقُوبَ حَدِدَّ ثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن عُمْرَ قَالَ انَّ من وَرْطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا نَحْرَجَ لَنَ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فَيهَا سَـفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بغير حلَّه حَرْثُنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى عَن الأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ 7504 قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّماءِ صَرْتُنَا عَبْدَانُ 3037

قوله ﴿ حليلة ﴾ بفتح المهملة الزوجة وفيه قبح الزنا والخيانة مع الجار الذي أوصى الله بحفظ حقه مر في سورة الفرقان. قوله ﴿ على ﴾ لم ينسبه الكلاباذي ولا الغساني و ﴿ فسحة ﴾ أي سعة منشرح الصدر فاذا قتل نفسا بغير حق صار منحصراً ضيقاً لما أوعد الله عليه مالم يوعده على غيره قال تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما » قوله ﴿ أحمد ﴾ ابن يعقوب المسعودي الكوفي و ﴿ الورطة ﴾ ما يقع فيه الشخص و يعسر عنه نجاته و ﴿ بغير حله ﴾ أي بغير حق من الحقوق المحلة للسفك. فان قلت الوصف بالحرام يغني عن هذا القيد قلت الحرام يراد به ما شأنه أن يكون حرام السفك أو هو للتأكيد. قوله ﴿ أبو وائل ﴾ فان قلت تقدم في الرواية السابقة أنه روى عن عبد الله بو اسطة عمرو وههنا بلا و اسطة قلت كلاهما صحيح فانه يروى عنه تارة بالو اسطة و أخرى بدونها في كثير من المواضع. قوله ﴿ في الدماء ﴾ أي القضاء فانه يروى عنه تارة بالو اسطة و أخرى بدونها في كثير من المواضع. قوله ﴿ في الدماء ﴾ أي القضاء

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله حَدَّثَنا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بِنُ يَزِيدَ أَنَّ عَبَيْدَ الله ابنَ عَدِيَّ حَـدَّتُهُ أَنَّ المَقْدادَ بنَ عَمْرِو الكُنْدِيُّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ حَدَّتُهُ وكانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ الله إِنْ لَقَيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ بِشَجَرَة وَقَالَ أَسْلَمْتُ للهَ آقَتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لا تَقْتُلهُ قَالَ يا رَسُولَ الله فَانَّهُ طُرَحَ احْدَى يَدَى شُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ ما قَطَعَها آ قْتُلُهُ قَالَ لا تَقْتُلُهُ فَأَنْ قَتَلْتُهُ فَأَنَّهُ بَمْنْزَلَتَكَ قَبْـلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بَمَنْزَلَتِهِ قَبْـلَ أَنْ يَقُولَ كَلَمْتَهُ الَّتِي قَالَ . وَقَالَ حَبِيبَ بِنَ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ للْمَقْدَادِ إِذَا كَانَ رَجُـلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي ايمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهِرَ ايمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ

فيها لأنه أعظم المظالم و ﴿عطاء بن يزيد ﴾ من الزيادة و ﴿عبيد الله بن عدى ﴾ بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية ابن الحيار بكسر المعجمة القرشى و ﴿المقداد ﴾ بكسرالميم وسكون القاف وبالمهملة بن عمرو الكندى بكسر الكاف وإسكان النون وبالمهملة حليف بن زهرة بضم الزاى وسكون الهاء ويقال له المقداد بن الأسود الزهرى . قوله ﴿بمنزلتك ﴾ أى الكافر مباح الدم قبل الكلمة فاذا قالحا صار محظور الدم كالمسلم فان قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين فالتشبيه في إباحة الدم لا في كونه كافراً وقيل معناه أنت بقصد قتله آثم كما كان هو أيضا بقصد قتالك آثما فالتشبيه بالاثم من في المغازى في غزوة بدر . قوله ﴿حبيب ﴾ ضد العدو ابن أبي عمرة بفتح المهملة و سكون الميم و بالراء القصاب و ﴿سعيد ﴾ هو ابن جبير وما بعده كا نه تفسير لما قبله بفتح المهملة و سكون الميم و بالراء القصاب و ﴿سعيد ﴾ هو ابن جبير وما بعده كا نه تفسير لما قبله بفتح المهملة و سكون الميم و بالراء القصاب و ﴿سعيد ﴾ هو ابن جبير وما بعده كا نه تفسير لما قبله بفتح المهملة و يقطع يده و هو عن يكتم إيمانه قلت دفعاً للصائل أو السؤال كان على سبيل الفرض فان قلت كيف يقطع يده و هو عن يكتم إيمانه قلت دفعاً للصائل أو السؤال كان على سبيل الفرض

فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ نَخْنِي ايمَانَكَ بَمَكَةً مَنْ قَبَلُ اللهِ تَعَالَى وَمَنْ أَحْيَاهَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ مَنْ حَرَّمَ قَتَلْهَا الله عَنْ مَعْدَ عَيْ النَّاسُ مَنْهُ جَمِيهً عَنْ عَبْدِ الله رَضَى الله عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُقْتَدُلُ نَفْشُ إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّل كَفْلُ مَنْها صَرَّعَ الله بْنَ عَبْدِ الله وَضَى الله وَصَى الله عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَاقدُ بْنُ عَبْدِ الله أَخْبَرَنِي عَنْ أَيْبِهِ سَمَعَ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَنِي عَنْ أَيْبِهِ سَمَعَ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَنِي عَنْ أَيْبِهِ سَمَعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْجُعُوا بَعْدَى كُفَّارًا يَضْرَبُ بَعْضُكُمْ وَالله بْنَ عَبْدِ الله عُنْدُرُ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَلَى بْنِ ١٩٥٧ عَمْرُ و بْنَ جَرِيرَ عَنْ جَرِيرَ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى بْنِ ١٩٥٧ مُدْرِكُ قَالَ سَعْبَةً عَنْ عَلَى بْنِ عَمْرُ و بْنَ جَرِيرَ عَنْ جَرِيرَ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى مُنْ أَنْ أَنْ وَعَدْ بْنَ عَمْرُو بْنَ جَرِيرَ عَنْ جَرِيرَ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى مُنْ عَلَى مُوالًا عَنْهُ وَسَلَّ عَمْرُ و بْنَ جَرِيرَ عَنْ جَرِيرَ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى مُنْ عَلَى مُونَ عَلَى بَنِ عَمْرُ و بْنَ جَرِيرَ عَنْ جَرِيرَ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى مُنْ عَلَى مُنْ عَمْرُ و بْنَ جَرِيرَ عَنْ جَرِيرَ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى مُنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

والتمثيل لاسما وفى بعضها إن لقيت بحرف الشرط. قوله ﴿ قبيصة ﴾ بفتح القاف و كسر الموحدة وباهمال الصاد و ﴿ عبد الله بن مرة ﴾ بضم الميم وشدة الراء و ﴿ ابن آدم الأول ﴾ هو قابيل قتل هابيل ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة و ﴿ الكفل ﴾ النصيب. قوله ﴿ واقد ﴾ بكسر القاف و بالمهملة ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب نسبه الراوى إلى جد أبيه فالمراد بقوله أبيه محمد لا عبد الله وهو روى عن جده عبد الله . قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ بشدة المعجمة و ﴿ على بن مدرك ﴾ بفاعل الادراك النخعى و ﴿ أبو زرعة ﴾ بضم الزاى وسكون الراء و بالمهملة هرم بن عرو بن جرير البجلي سمع جده و ﴿ استصحب ﴾ بصيغة الماضي جملة حالية و في

اللهُ عَلَيهِ وَسَـَّلُمَ فِي حَجَّةِ الوَداعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ لاَتَرْجِعُوا بَعْـدى كُفَّارًا

يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ . رَواهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّصَلَّى اللهُ ٦٤٥٨ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَرْثَىٰ مُحَدِّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّتَنَا مُحَدِّدُ بِنَ جَعْفَر حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَن فَرَاسَ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ عَمْرُو عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ قَالَ الكَبَائُرُ الاشْرَاكُ بالله وَعُقُوقُ الوَالدَيْنِ أَوْ قَالَ الهَيْنُ الغَمُوسُ شَكَّ شُعْبَةُ . وقالَ مُعاذَّ حَدَّثَنا شُعْبَةُ قالَ الكَبائرُ الاشرَ الَّ بالله وَالْمَينُ الغَمُوسُ وَعُقُوقُ ٦٤٥٩ الوَالدَيْنِ أَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ صَرَتْنَا إِسْحَاقُ بْنُمَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد حَدَّ ثَنَا شُعْبَةً حَدَّ ثَنَا عَبِيدُ الله بنُ أَبِي بَكْر سَمَعَ أَنْسًا رَضَى اللهُ عَنهُ عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الكَبَائرُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن اب أَبي بكر عن أنَسَ بِن مالك عِن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْبُرُ الكَّبَائِرِ الاشراكُ بالله ٦٤٦٠ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الوَ الدَّيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قالَ وَشَهادَةُ الزُّورِ صَرْثُ

بعضها بلفظ الأمر فلا بد من تقدير القول إصلاحا للمعنى و ﴿ أبو بكرة ﴾ بالموحدة نفيع مصغر ضد الضر النقنى . قوله ﴿ محمد بن جعفر ﴾ هو غندر بضم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة وضمها وبالراء و ﴿ فراس ﴾ بكسر الفاء و خفة الراء و بالمهملة ابن يحيى الخارق بالمعجمة والراء والفاء و ﴿ الهمين الغموس ﴾ أى تغمس صاحبها فى الاثم أو النار وهى الكاذبة التى يتعمدها صاحبها عالما أن الأمر بخلافه و ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم ابن معاذ التميمي البصرى وهو اما تعليق من البخارى و اما مقول لا بن يسار . قوله ﴿ عبيد الله ﴾ ابن أبى بكر بن أنس بن مالك و اختلفوا فى الكبيرة فقيل هي الموجبة للحد وقيل ما أوعد الشارع عليه بخصوصه و لا يخفي بعد الاشتراك في كونها كبيرة تختلف باختلاف حدها

عَمْرُ و بَنُ زُرِارَةَ حَدَّ ثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّ ثَنا حُصَيْنٌ حَدَّ ثَنا أَبُو ظَبْيانَ قَالَ سَمْعُتُ أَسَامَةً ابْ وَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ قَالَ وَكَفْتُ أَنَا وَرَجُلْ مَنَ الْأَنْصَارِ رَجُدًلًا مَنْهُمْ قَالَ فَلَمَّا عَشِينَاهُ قَالَ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ قَالَ فِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ فِي عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى

واختلاف ماأوعد عليه شدة وضعفاً. قوله ﴿عمرو بن زرارة ﴾ بضم الزاى وخفة الراء الأولى البخارى مرهذا الحديث بهذا الاسناد فى المغازى قبيل غزوة الفتح إلا أن ثمة عمرو بن محمدبدل ابن زرارة . قوله ﴿هشيم ﴾ مصغر الهشم و ﴿حصين ﴾ كذلك بالمهملتين وكذا اسم أبى ظبيان بفتح المعجمة وكسرها وإسكان الموحدة وبالتحتانية والنون حصين أيضا ابن جندب المذحجى بفتح الميم وسكون المعجمة وكسر المهملة وبالجيم و ﴿أسامة بنزيد ﴾ بالمهملة والميم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وابن مولاه القضاعي بضم القاف وخفة المعجمة وبالمهملة و ﴿الحرقة ﴾ بضم المهملة وفتح الراء وبالقاف قبيلة من جهينة بالجيم والهاء والنون و ﴿صبحناهم ﴾ أى أتيناهم صباحا و ﴿غشيناه ﴾ بكسر الشين و ﴿الرجل المقتول ﴾ هو مرداس بكسر الميم ابن نهيك بفتح النون وكسر الهاء وبالكاف و ﴿متعوذا ﴾ أى لم يكن بذلك قاصداً للايمان بل كان غرضه التعوذ من القتل و قالم قلمت كيف جاز تمنى عدم سبق الاسلام قلمت يتمنى إسلاما لا ذنب فيه أو ابتداء الأسلام ليجب ما قبله . الخطابي : ويشبه أن أسامة قد أول قوله تعالى «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ، وهو

7871

حَدَّ تَنا اللَّيْثُ حَدَّدَ تَنا يَزيد عن أَبِي الخير عَن الصُّنَا بِحَي عن عُبادَةَ بْنِ الصَّامت رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّى مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بِايَعُو ارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ بِا يَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنَى وَلَا نَقْتُـلَ النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللهُ وَكَا نَنْتُهَبَ وَكَا نَعْصَىَ بِالْجَنَّةُ انْ فَعَلْنَا ذَٰلِكَ فَأَنْ غَشينَا مِنْ ذَٰلِكَ شَيئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ اللَّهِ صَرْبُ مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْـ لهُ عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـ ه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا ٦٤٦٣ السَّلاحَ فَلَيْسَ منَّا . رَواهُ أَبُو مُوسَى عَن النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ حَرْثُنَا عَبْدُ الرَّحْن بِنُ الْمُبَارَكَ حَدَّثَنا حَمَّادُ بِنُ زَيْد حَدَّثَنا أَيُّوبُ وَيُو نُس عَن الْحَسَن عَن الأَحْنَفَ بن قَيْس قالَ ذَهَبْتُ لأَنْصُرَهْذَا الرَّجُلَ فَلَقينَى أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ

معنى مقالته كان متعوذاً ولذلك لم يلزمه ذنبه. قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابناً بي حبيب ضد العدوو ﴿ أبو الحنير ﴾ خلاف الشر مرثد بفتح الميم و المثلثة و سكون الراء و بالمهملة و ﴿ الصنابحي ﴾ بضم المهملة وخفة النون وكسر الموحدة و بالمهملة عبد الرحمن بن عسيلة مصغر العسلة بالمهملتين و ﴿ عبادة ﴾ بضم المهملة وخفة الموحدة التابعي كان عبد الملك يجلسه معه على السرير و ﴿ بايعوا ﴾ أى ليلة العقبة و ﴿ لا نعصى ﴾ أى فى المعروف ولفظ بالجنة متعلق بقوله بايعناه و ذلك أو لا إشارة الى التروك و ثانيا إلى الأفعال و ﴿ قضاء ذلك ﴾ أى حكمه الى الله إن شاءعاقب و إن شاءعفاعنه مرا لحديث بأكثر و جال الاسناد فى باب و فود الأنصار فى كتاب المناقب. قوله ﴿ جويرية ﴾ مصغر الجارية بالجيم ابن أسماء بالمدوهما من الا علام المشتركة بين الذكور و الاناث. قوله ﴿ حويرية ﴾ مصغر الجارية بالجيم ابن قال تعالى «و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فسماهم مؤمنين قلت معناه من قاتلنا من جهة الدين أو قال تعالى «و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فسماهم مؤمنين قلت معناه من قاتلنا من جهة الدين أو

تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَانِي سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا النَّقَ الْمُسْلَمَان بِسَيْفَيْهِما فَالقَاتلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِقُلْتُ يارَسُولَ الله هَذَا القاتلُ هَا بالُ المَقْتُولَ قَالَ انَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبهِ الله هَذَا القاتلُ هَا بالُ المَقْتُولَ قَالَ انَّهُ كَانَ حَريصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبهِ الله هَذَا القاتلُ هَا بالُ المَقْتُولَ قَالَ اللَّهُ كَانَ حَريصًا عَلَى قَتْلُ صَاحِبهِ القَتْلَى الله تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ القصاصُ فِي القَتْلَى الْحَبْد وَالأَنْتَى بَالأَنْنَى فَمَنْ عُنِي لَهُ مَنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتّباعُ الله بَاكُولُ اللهُ الله بَاكُولُ اللهُ بَالْمُعْرُوفَ وَأَدَاهُ إِللهُ المَعْرُوفَ وَأَدَاهُ الْمُعْرُوفَ وَأَدَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَن اللّهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَذَا اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللهُ عَلَالُهُ عَلَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَولُ اللّهُ اللهُ عَلَالهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ ال

المِنْ مِنْهَالَ حَدَّثَنَا هَمَّالُمْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ يَهُودِيًّا ابْنُ مِنْهَالَ حَدَّثَنا هَمَّالُمْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ يَهُودِيًّا

من استباح ذلك، قوله ﴿ الا منف ﴾ بالمهملة والنون ابن قيس السعدى و ﴿ هذا الرجل ﴾ أى علياً رضى الله تعالى عنه و﴿ أبو بكرة ﴾ هو نفيع مصغر ضد الضر﴿ فالقاتل ﴾ فى بعضها بدون الفاء وهذا دليل جو از حذف الفاء نحو قوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها، ويحتمل أن يقال إذا ظرفية. الخطابى هذا إذا كانا يتقاتلان على عداوة أو طلب دنيا ونحوه فأما من قاتل أهل البغى أو دفع الصائل فقتل فانه لا يدخل فى هذا الوعيد لا نه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه مر الحديث فى أول الجامع فى الا يمان والله أعلم ﴿ باب قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ﴾ قوله ﴿ حجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن منهال بكسر الميم وسكون النون و ﴿ همام بن يحيى ﴾ والرجال كلهم بصريون و ﴿ الرض ﴾ بالمعجمة الدق وفيه القصاص بالمثقل من

رَضَّ رَأْسَ جَارِيَة بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ لَهِ ذَا أَفْلَانُ أَوَّ فَلْاَنْ حَتَّى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الله عَنْ شُدْ بَهُ عَنْ شُدْ بَهُ عَنْ هَشَامٌ بْنِ زَيْد بْنِ أَنَس عَنْ جَدّه أَنَس بْنِ هَاللهُ قَالَ اللهُ عَالَ عَرْجَت جاريَةٌ عَلَيْها أَوْضَاحٌ بِاللّه يَسَة قَالَ فَرَمَاها يَهُو دَيٌّ جَجَر قَالَ فَي بِها لَكَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم وَبِها رَمَقٌ فَقَالَ لَها رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَهَا لَ فَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَهَا لَ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم فَهَا لَ فَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَهَا لَ فَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَهَا لَ فَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَهَا لَه الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَهَا لَ فَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم فَهُا الله فَا الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَهُا الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَعَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَقَالَ هَا الله فَا الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَقَالَ هَا الله فَا الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَقَالَ الله فَا الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَعَنْ الله عَلَيْهُ وَاللّه فَا الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَقَالَ الله فَا الله عَلَيْهُ وَاللّه فَا الله عَلَيْهُ وَاللّه فَا الله عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ فَقَالَ الله عَلَيْهُ وَلَيْ الله فَقَالَ الله عَلَيْهُ وَلَا الله فَقَالَ الله فَا الله فَا الله عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا الله فَقَالَ الله عَلَيْهُ وَلَا الله فَقَالَ لَهُ اللّه عَلَيْهُ وَلَا الله فَعَالَهُ الله فَا الله فَا الله عَلَيْهُ وَلَا الله فَا عَلَا الله فَا الله فَا الله فَا الله عَلَيْهُ وَلَا الله فَا عَلَا الله فَا الله فَا عَلَا الله عَلَيْهُ وَلَا الله فَا عَلَا الله فَا عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

المَّنْ وَاللَّذُنَ بِاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

فى كتاب الطلاق فى باب الاشارة. قوله ﴿ محمد ﴾ قال الغسانى قال الكلاباذى هو ابن عبـد الله بن نمير مصغر الحيوان المشهوروقال ابن السكن هو ابن سلام و ﴿ عبد الله بن إدريس الأودى ﴾ بالواو والمهملة و﴿ الا وضاح ﴾ جمع الوضح بالواو والمعجمة والمهملة الحلى من الفضة والخلخال و﴿ الرمق ﴾

كَفَّارَ أَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئكُ هُمُ الظَّالُونَ صَرْفَعَ عَمْرُ سُحَفْصِ ٦٤٦٦ حَدَّ ثَنا اللَّعْمَشُ عَنْ عَبْد الله بِن مُرَّةَ عَنْ مَسْرُ وق عَنْ عَبْد الله قال قالَ وَلَا تَنَا اللَّعْمَشُ عَنْ عَبْد الله بِن مُرَّةَ عَنْ مَسْرُ وق عَنْ عَبْد الله قالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحَلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِم يَشْهُدُ أَنَّ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللَّه وَسَلَّمَ لا يَحَلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِم يَشْهُدُ أَنَّ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لا يَعْلَى وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لا يَعْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لا يَعْلَى وَاللَّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ا بَ مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ حَرَثُنَا مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَرُ ١٤٦٧ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بِنِ زَيْدَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِياً قَتَلَ جارِيَةً عَلَى أَوْضاحٍ لَمَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرِ لَجْيءَ مِهَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبِها رَمَقَ فَقَالَ أَوْضاحٍ لَمَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرِ بَجْهَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبِها رَمَقَ فَقَالَ أَوْضاحٍ لَمَا فَقَتَلَهَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبِها رَمَقَ فَقَالَ أَوْشَارَتْ بِرَأْسِها أَنْ لا ثُمَّ سَأَلُها الثَّالِيَةَ فَاللَّهَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعَجَرَينِ مُعَلِيهُ وَسَلَّمَ بَعَجَرَينِ مَنْ قُتِيلُ فَهُو بَحْدِيرِ النَّظَرِيْنِ صَرَّى أَبُو نُعَمْ حَدَّيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعَمْ حَدَّيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعَمْ حَدَّيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعَمْ حَدَّيْنَا الثَّالَةُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْمُ حَدَّيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعَمْ حَدَّيْنَا الثَّالِيَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْمُ حَدَّيْنَا الثَّالِيَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ الثَّالِيّةُ عَلْمَ الثَّالِيّةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَيْنِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَرَانًا الثَّالَةُ اللهُ عَنْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ الشَّالِهُ الثَّالِيَةُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ اللهُ الثَّالِيّةُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الْعَلَيْدُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الثَّالِيّةُ اللّهُ الثَّالِيّةُ اللّهُ الشَّالِيّةُ الشَّالِقُ الشَّالِقُ الشَّالِيّةُ المَالِيّةُ الشَّالِيّةُ الشَّامُ الْعَلْمُ اللهُ الشَّالِيّةُ الشَارِيْنِ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَيْدُ اللّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بقية الحياة . قوله ﴿عمر بن حفص ﴾بالمهملتين و ﴿عبد الله بن مرة ﴾ بضم الميم وشدة الراء و ﴿المارق ﴾ وفى بعضها المفارق . فان قلت ما فائدة وصفه بالتارك للجاعة والمفارق لدينه مقتول مطلقاً قلت الاشعار بأن الدين المعتبر هوما عليه الجماعة . فان قلت : الشافعي يقتل بترك الصلاة قلت لا نه تارك للدين الذي هو الاسلام يعني الاعمال . فان قلت لم لا يقتل تارك الزكاة والصوم قلت الزكاة يأخذها الامام قهرا وأما الصوم فقيل تاركه يمنع من الطعام والشراب لائن الظاهر أنه ينويه لائه معتقد

شَيْبانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا . وَقَالَ عَبْدُ الله بِنُ رَجَاءَ حَدَّتَنا أَبُو هَرَيْرَةَ أَنَّهُ عَبْدُ الله بِنُ رَجَاءَ حَدَّتَنا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَي لَيْث بِقَتِيلِ هَمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الله حَبْسَعَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الله حَبْسَعَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِ رَسُولُه وَسَلَّطَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الله حَبْسَعَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِ وَسَلَّطَ مَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّطُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَّطُ عَلَيْهُ وَسَلَّطُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّطُ عَلَيْ وَسَلَّطُ عَلَى اللهُ وَسَلَّطُ عَلَيْهُ وَسَلَّطُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّطُ عَلَيْهُ وَسَلَالًا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَطُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّطُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

بوجوبه و ﴿ أقاد ﴾ أى اقتص والقود القصاص. قوله ﴿ قتل له قتيل ﴾ فان قلت الحي يقتل لا القتيل لأن قتل القتيل محال قلت المراد القتيل بهذا القتل لا بقتل سابق ومثله يذكر في علم الكلام على سبيل المغلطة قالوا لا يمكن إيجاد موجود لا أن الموجد اما أن يوجده في حال وجوده فهو تحصيل الحاصل وإما حال العدم فهو جمع بين النقيضين فيجاب باختيار الشق الاول إذ ليس إيجادا للموجود بوجود سابق ليكون تحصيل الحاصل بل إيجادا له بهذا الموجود وكذا حديث من قتل قتيلا فله سلبه وقيل وكذا قوله تعالى « هدى للمتقين ». قوله ﴿ فهو ﴾ أى ولى القتيل ﴿ بخير النظرين ﴾ أى الدية والقصاص و ﴿ أبو نعيم النون الفضل بسكون المعجمة و ﴿ شيبان ﴾ فعلان من الشيب بالمعجمة و التحتانية و الموحدة أبو معاوية النحوى و ﴿ يحيى بن أبى كثير » بالمثلثة و ﴿ خراعة » بضم المعجمة و خفة الزاى و بالمهملة قبيلة و ﴿ عبدالله بن رجاء ﴾ ضد الحلح المعجمة و شيبان » فعلان من الشيب المنشداء بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى و هو ليث مرادف الأسد قبيلة و ﴿ الفيل » بالفاء و اللام و ﴿ لا يعضد ﴾ لا يقطع و ﴿ منشد ﴾ أى معرف يعني لا تجوز لقطته الإلالتعريف و ﴿ لا يعضد ﴾ لا يقطع و ﴿ منشد ﴾ أى معرف يعني لا تجوز لقطته الإلالتعريف

يا رَسُولَ الله فَقالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْتُبُوا لَّذِي شاه ثُمَّ قامَ رَجُلْ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِلَّا الاَّذْخَرَ فَائَّمَا نَجْعَـلُهُ فَى بُيُو تَنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِلَّا الأَذْخَرِ. وَتَابَعَهُ عَبَيْـدُ اللهَ عَن شَيْبِانَ فِي الفِيلِ قَالَ بَعْضُمُ عِنْ أَبِي نُعَيْمِ القَاثَلَ وَقَالَ عَبَيْدُ الله امَّا أَنْ يُقادَ أَهْلُ الْقَتيل صَرْثُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيد حَدَّثَنَا سُهِيْانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ مُجَاهِد عَن ابن 7879 عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَتْ في بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصَاصٌ وَكُمْ تَـكُنْ فيهِمُ الدِّيةُ فَقَالَ اللهُ لَهَذَه الْأُمَّة كُتبَ عَلَيْكُمُ القصَاصُ في القَتْلَى اليَّ هَـذه الآية فَمَنْ عَفي لَهُ منْ أَخيه شَيْءٌ قالَ ابنُ عَبَّاس فالعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدَّيةَ فِي العَمْد قالَ فاتَّباعَ بِالمَعْرُوفِ أَنْ يَطْلُبَ بَعْرُوفِ وَيُؤَدَّى بَاحْسَان إ المن مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرى و بغَيْر حَقّ صَرْمُنا أَبُو الهَيَانِ أَخْبَرَنَا

فقط و ﴿أبوشاه ﴾ بالهاء لاغير على المشهور وقيل بالتاء و ﴿ اكتب ﴾ أى هذه الخطبة المشتملة على الأحكام المذكورة و ﴿ رجل ﴾ هو العباس و استدلوا به على جو از انفصال الاستثناء منه و على جو از تفويض الحمكم إلى رأيه صلى الله عليه وسلم بل على وقوعه و ﴿ عبيدالله ﴾ هو ابن موسى ﴿ فى الفيل ﴾ بالفاء و ﴿ قال بعضهم عن أبى نعيم القتل ﴾ بالقاف و زاد عبيدالله فى روايته أهل القتيل بعد أن يقاد . فان قلت ما وجه صحته و استشكاوه قلت هو مفعول مالم يسم فاعله و أما مفعول يقاد فهو ضمير عائد إلى القتيل و فيه مباحث شريفة ذكر ناها فى كتاب العلم فى باب الكتابة . قوله ﴿ عمرو ﴾ بن دينار و ﴿ لم تكن فيهم ﴾ الدية قالوا و لم يكن في دين عيسى عليه السلام القصاص فكل و احد منهما و اقع فى الطرف

شُعَيْثُ عَنْ عَبْدَالله بنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بنُ جُبِيْرٌ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى الله عَايْد وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى الله ثَلاثَةُ مُلْحد ثُنِي الحَرَمِ وَمُبتَغِ فَي اللهِ عَلَيْ عَنْ الْحَرَفِي الْحَرَمِ وَمُبتَغِ فَي اللهِ اللهُ عَايْدِ حَقِّ لِيهرِ يَقَ دَمَهُ فَي اللهِ الله عَنْدِ حَقِّ لِيهرِ يَقَ دَمَهُ فَي الله الله عَنْدُ حَقِّ لِيهرِ يَقَ دَمَهُ

والدين الاسلامي هو الواقع وسطاً وهكذا جميع الاحكام يعلم من استقرأها أما في العلميات فكما في صفاته تعالىليس إثباتاً بحيث يؤدي إلىالتجسيم ولانفيا بحيث يؤدي إلىا تعطيل وفي أفعال العباد لاجبر ولاقدر وفىأمور الآخرة لامحض الخوف ولامحض الرجاء بل بينهما وفىالامامة لاخروج ولارفض وفي العمليات لاإسراف ولايعتبر في الماليات ولاجهر ولامخافتة في البدنيات وقديستنبط منه لزوم كونه صلى الله عليه وسلمخاتم النبيين إذ الذي يفرض بعده إما أن لا يأمر بالافراط وإما بالتفريط وكلاهما مناف للتكميل الذي هو المقصود من النبوة. قوله ﴿ عبدالله ﴾ هو ابن عبدالرحمن ابن أبي حسين مصغراً القرشي و ﴿ نافع بنجبير ﴾ مصغرضد الكسر ابن مطعم قوله ﴿ أَبغض ﴾ هو بمعنى المفعول · فان قلت مابغضالله سبحانه و تعالى . قلت إرادة إيصال المكروه و ﴿ النَّاسِ ﴾ أي المسلمين و﴿ الملحد ﴾ المسائل عن الحق العادل عن القصد أي الظالم و﴿ الحرم ﴾ هو حرم مكة زادها الله شرفا وعظمة وجلالا ونفعنا بمجاورتها حالاومآلا ورزقنا صدفا وعدلا أقوالا وأفعالا. فان قلت: فاعل الصغيرة فيها مائل عن الحق فيكون أبغض من صاحب الكبيرة المفعولة في غيرها قلت نعم مقتضاه ذلك بل مريدها كذلك قال تعالى « ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ويحتملأن يقال هوخبرمبتدأ محذوف فالجلة اسمية فالمقصود ثبوتاالالحادودوامه والتنوين للتكثير أي صاحب الالحاد الكثير أو العظيم ومعناه الظلم في أرض الحرم بتغييرها عن وضعها أو تبديل أحكامها ونحوه. قوله ﴿ سنة الجاهلية ﴾ أي طريقـة أهلها كالنياحة. فان قلت هي صغيرة. قلت معنى طلب سنتها ليس فعلها بل إرادة بقاء تلك القاعدة وإشاعتها وتنفيذها بلجميع قواعدها لأن اسم الجنس المضاف عام ولهذا المعنى لم يقل فاعلها . قوله ﴿ مطلب ﴾ أي متكلف للطلب و ﴿ ليهريق ﴾ بفتح الهاء وبسكونها . فان قلت الاهراق هو المحظور المستحق لمثلهذا الوعيدلامجرد الطلب. قلت المراد الطلب المترتب عليه أو ذكرالتطلب ليلزم في الاهراق بالطريق الشرعي ففيه مبالغة. قوله

العَفْو في الخَطَّ أَبِهُ عَنْ عَائِشَةَ هُرْمَ الْمُشْرِ كُونَ يَوْمَ أُحُدُو حَدَّتَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِر عَنْ هِشَامِ عَنْ غُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ هُرَمَ الْمُشْرِ كُونَ يَوْمَ أُحُدُو حَدَّتَنَا أَبُو مَرْوانَ يَحْيَبِنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِ شَامٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَة حَرْب حَدَّتَنا أَبُو مَرْوانَ يَحْيَبِنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَة رَضَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ الله الله الله عَنْ عَنْ عَنْ عَائِشَة وَرَضَى الله عَنْ عَنْ الله الله الله عَلَى الله عَلَى أُخْرِ الله عَلَى أَخْر الله عَنْ عَنْ الله عَلَى الله عَنْ عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلْ الله عَنْ عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلْ الله عَنْ عَلْ الله عَنْ عَلْ الله عَنْ الله عَنْ عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَا الله عَنْ عَلْ الله عَنْ عَلْ

قَتَلَ مُوْ مِنَا خَطَأً قَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَدِيَةٌ مُسَلَّةً إِلَى اهْلِهِ إِلَّا اَنْ يَصَّدَّقُوا فَانْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مِنْ كُمْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مِنْ كُمْ وَهُو مُؤْمِنَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بِينْكُمْ وَمُو مُؤْمِنَ فَرَيْدُ مِنْ فَرَيْدَ مُؤْمِنَة فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ وَبَيْهُمْ مِيثَاقٌ فَدَيَةٌ مُسَلِّةٌ إِلَى اهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمِنَة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

(فروة) بفتح الفاء وإسكان الراء وبالو او الكوفى و (على بن مسهر) بفاعل الاسهار بالمهملة و الراء و (محمد بن حرب) ضد الصلح بياع النشاء بالنون و المعجمة الو اسطى . قوله (أخراكم) أى اقتلوا أو خذوا أخراكم أى المسلمون و (الهميان) بتخفيف الميم أباحد يفة قتلوه خطأ حسبوه كافر أفقال حذيفة هذا أبى ولم يسمعوا منه فدعالهم و تصدق بديته على المسلمين . الخطابى : فيه أن المسلم إذا قتل صاحبه خطأ عنمد اشتباك الحرب لاشىء عليه وكذلك فى جميع الازدحامات بخلاف ماإذا فعله قاصداً لهلاكه . قوله (منهم) أى من المشركين و راء مكة شرفها الله تعالى مرالحديث في كتاب بدء الخلق لهلاكه . قوله (منهم) أى من المشركين و راء مكة شرفها الله تعالى مرالحديث في كتاب بدء الخلق

مُتَتَابِعِينَ تَوْبَةً مِنَ الله وَكَانَ الله عَلَياً حَكِيمًا

1877 لَا الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله وَاللّمَ الله وَاللّمَ وَاللّمَ الله وَاللّمَ وَاللّمَ اللّمَ الله وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالمُوالمُولِقُ اللهُ وَالمُولِقُولُ اللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالمُولِقُولُ اللّمَا اللّمَا اللهُ وَالمُولِقُولُ اللّمَا اللّمَا اللّمَا اللّمَا اللهُ وَالمُولِقُولُ اللّمَا اللّمَا اللّمَا اللّمَا اللّمَا اللّمَا اللّمَا اللهُ اللّمَا

رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ قَالَ هَمَّا مُ بِحَجَرَيْنِ

بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِن زَرَيْعِ حَدَّتَنَا مَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالَكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِحَارِيَة قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ عَلَى أَوْضَاحٍ عَلَى أَوْضَاحٍ عَلَى أَوْضَاحٍ عَلَى أَوْضَاحٍ عَلَى أَوْضَاحٍ عَلَى أَوْضَاحٍ عَلَى أَوْمُ عَلَى أَوْضَاحٍ عَلَى أَوْمُ عَلَى أَنْ عَلَى أَوْمُ عَلَى أَوْمُ عَلَى أَنْ عَلَى أَلَاكُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَلَّ عَلَى أَلَيْهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَوْمُ عَالَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَوْمُ عَلَى أَلَّ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَالِهُ عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَالِهُ عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلَاكُ عَلَا عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلَالِكُ عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلَاكُ عَالَهُ عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلَالِكُ عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْعَلَاكُ عَلَى أَلْعَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلْعُ عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلْعَلَاكُ عَلَى أَلْعَالِكُ عَلَى أَلْعَلَى أَلَاكُ عَلَى أَلَاكُ عَلَى أَل

إ القصاص بَيْنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ فِي الجِرَاحاتِ وَقالَ أَهْلُ العلْمِ

فى صفة إبليس. قوله ﴿ اسحاق ﴾ قال الغسانى لم أجده منسوبا عنداً حدو لعله ابن منصور و ﴿ حبان ﴾ بفتح المهملة المفتوحة و شدة الموحدة ابن هلال الباهلى بالموحدة و ﴿ هام ﴾ ابن يحيى . فان قلت ما فائدة السؤال عنها و لا يثبت باقرارها شيء عليه قلت أن يعرف المتهم من غيره فيطالب فان أقر ثبت عليه قوله ﴿ أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴾ بعدموتها و فيه القصاص بالمثل و القصاص في المثقل . قوله ﴿ يزيد ﴾ بالزاى ابن زريع مصغر الزرع و ﴿ سعيد ﴾ أى ابن أبى عروبة بفتح المهملة وضم الراء الحفيفة و فيه قتل الرجل بالمرأة ﴿ باب القصاص بين الرجال و النساء ﴾ قوله ﴿ يقاد ﴾ أى يقتص من الرجال بقتله المرأة و نحوه أو قطعه عضوا منها . وقال الحنفية : لا قصاص بينهما فيادون النفس من الجراحات

يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمُرَّاةِ وَيُذَكِّرُ عَنْ عَمْرَ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْد يَبِلْغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الجِرَاحِوَبِهِ قَالَ عُمْرُ بِنْ عَبْدَالَعَزِيزِ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ أَبُو الزّنادَعَن أَصْحَابِهِ وَجَرَحَتْ أَخْتُ الرُّبِيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القصاص حَرْثُنَا عَمْرُو بِنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ أَبِي عَائَشَـةً عَنْ عَبَيْد الله بن عَبْد الله عَنْ عائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قالَتْ لَدُوْنا النَّيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَى مَرَضه فَقالَ لَا تُلدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَهُ المَريضِ للَّدُواءِ فَلَكَّا أَفَاقَ قَالَ لَا يَبْقَى أَحَدُ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ غَيْرَ العَبَّاسِ فَأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ ا الله مَنْ أَخَـ ذَ حَقَّهُ أَوَ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطان صَرْبُ الْبُو الْمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّناد أَنَّ الأَعْرَ جَ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرِيرة يقولُ

و ﴿ إبراهيم ﴾ أى النخعى و ﴿ أبو الزناد ﴾ بالنون عبد الله وأصحابه عبدالر حمن الأعرج و نحوه . قوله و ﴿ جرحت ﴾ تعليق من البخارى و ﴿ الربيع ﴾ مصغر ضد الخريف بنت النضر بسكون المعجمة قيل صوابه حذف لفظ الأخت وهو المو افق لما مرفى سورة البقرة فى آية « كتب عليكم القصاص » أن الربيع نفسها كسرت ثنية جارية إلى آخره اللهم إلاأن يقال هذه امرأة أخرى لكنه لم ينقل عن أحد ، قوله ﴿ القصاص ﴾ بالنصب أى أدوه أو التزموه . فان قلت الجراحة غير مضبوطة فلا يتصور التكافؤ فيها قلت قد تكون مضبوطة وجوز بعضهم القصاص على وجه التحرى . قوله ﴿ لددنا ﴾ مشتق من اللدود وهو ما يصب بالمسعط من الدواء فى أحد شتى الفم و ﴿ لا تلدونى ﴾ بضم اللام و ﴿ كراهية ﴾ أى لم ينهنا نهى تحريم بل كرهه كراهة المريض للدواء ﴿ ولد ﴾ بلفظ المجهول أى لا يبتى أحد الا يلد قصاصاً ومكافأة لفعلهم أقول يحتمل أن يكون ذلك عقوبة لهم لمخالفتهم نهيه

إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الآخرُونَ السَّابِقُونَ . وَبَاسْناده لَو اطَّلَعَ فِي بَيْنُكَ أَحَـٰذُ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصاة فَقَقَاتَ عَيْنَـهُ مَا وَبَاسْناده لَو اطَّلَعَ فِي بَيْنُكَ أَحَـٰذُ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصاة فَقَقَاتَ عَيْنَـهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُناحٍ صَرْعًا مُسَدَّدُ وَلَمْ تَنْا يَحْنِي عَنْ حَيْداًنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَّدُ إِلَيْهِ مِشْقَصًا فَقُلْتُ مَنْ حَـٰذَ ثَلُكَ قَالَ بَيْتُ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا فَقُلْتُ مَنْ حَـٰذَ ثَلُكَ قَالَ أَنْسُ بِنُ مَالِكَ

٧٤٧٧ بَابُ إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ صَرَفَى إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسامَةَ قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدِ

الخطابي: فيه حجة لمن رأى في اللطمة والسوط ونحوهما من الايلام والضرب القصاص على جهة التحرى وإذا لم يوقف على حده لأن اللدود يتعذر ضبطه و تقديره على حد لا يتجاوز مر في آخر المغازى. قوله (نحن الآخرون السابقون) أى المتأخرون في الدنيا المتقدمون في الآخرة. فان قلت مادخله في الباب قلت مر مرارا في آخر الوضوء أنه يمكن أن يكون أبو هريرة سمع منه عليه وسلم ذلك في نسق واحد فحدث بهما جميعاً كا سمعهما أو أن الراوى عن أبي هريرة سمع منه أحاديث أو لها ذلك فذكرها على الترتيب الذي سمعه منه أو كان أول صحيفة ذلك فاستفتح بذكره قوله (باسناده) أى الحديث المتقدم (فخذفته) بالمعجمتين أى رميته بأصبعك و (الجناح) الاثم و (يحيي) أى القطان و (حميد) بالضم الطويل والحديث مرسل أو لا و مسند آخرا و (سدد) باهمال السين أى قومه و فاعله النبي صلى الله عليه و سلم و (المشقص) بكسر الميم و بالقاف والمهملة النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك. فإن قلت هذا الحديث لا يطابق الترجمة لأنه صلى الله عليه والم الن يعلم و الأمام الأعظم فلايدل على جواز ذلك لآحاد الناس قلت حكم أقواله وأفعاله عام متناول للأمة إلامادل دليل على تخصيصه به قوله (إسحاق) قال الغساني : لا يخلو أن يريد به اما ابن منصور للأمة إلامادل دليل على تخصيصه به قوله (إسحاق) قال الغساني : لا يخلو أن يريد به اما ابن منصور

هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصاحَ اللِّيسُ أَيْ عِبادَ اللَّهِ أُخْرِاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هَى وَأُخْرِ أَهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَاذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْكِيانِ فَقَالَ أَى عِبَادَ الله أَبي أَبي قَالَت فَوَالله مَا احْتَجُزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ قَالَحُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَـكُمْ . قَالَ عُرُوَةَ فَمَا زِالَتْ في حُذَيْفَةُ مِنْهُ بَقِيَّةً حَتَّى لَحْق بالله

ا إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيةً لَهُ صَرَّتُ اللَّكِّي بِنُ إِبْرِاهِمَ حَدَّثَنا يَزِيدُ بِنُ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلْ منْهُمْ أَسْمَعْنا يا عامر منْ هُنَيْها تكَ فَدَا بهم فَقالَ النبي صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ مَنِ السَّائُقُ قَالُوا عَامْرُ فَقَالَ رَحَمُهُ اللهُ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله هَلَّا أَمْتَعْتَنا بِه فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ فَقِيالَ القَوْمُ حَبَطَ عَمَـلُهُ قَتَـلَ نَفْسُهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ

واما ابن نصر واما ابن إبراهيم الحنظلي و ﴿ هزم ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ أَى عباد الله ﴾ أي ياعبادالله قاتلوا أخراكم و ﴿ مَا احتجزوا ﴾ بالزاى يعنيما امتنعوا وما انكفوا ﴿ حتى قتلوا ﴾ أى المسلمون أباه و ﴿ بقية ﴾ أي بقية حزن أو بقية خير مر الحديث في كتاب الفضائل. قوله ﴿ المكي ﴾ بفتح الميم وتشديد الكاف والتحتانية ابن إبراهيم و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابن أبي عبيد مصغر ضد الحر و ﴿ سَلَّمَةُ ﴾ بفتحتين ابن عمرو بن الأكوع بفتح الهمزة وتسكين الكاف وفتح الواو وبالمهملة و ﴿ خيبر ﴾ هي قرية كانت لليهود نحو أربع مراحل من المدينة إلى الشام و ﴿ عَامَرُ ﴾ هو ابن عم سلمة و ﴿ هِن ﴾ كناية عن الشيء أصله هنو و للمؤنث هنة و تصغير هاهنية و قد تبدل الياءها، فيقال هنيهة و الجمع هنيات وهيمات والمراد بها الأراجيز و ﴿ حدا بهم ﴾ أىساقهم منشدا للأراجيز و ﴿ هلا متعتنا ﴾ أي وجبت له الشهادة بدعائك وليتك تركته لنا كانوا قد عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو لأحد

يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِّ احْبِطَ عَمَلُهُ فَجُنْتُ إِلَى النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت يانبِي اللهُ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّى زَعْمُوا أَنَّ عَامِّ احْبِطَ عَمَلُهُ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَمَا انَّ لَهُ لَلّهُ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّى زَعْمُوا أَنَّ عَامِّ احْبِطَ عَمَلُهُ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَمَا انَّ لَهُ لَلّهُ خَدَاكَ أَبِي وَأُمِّى زَعْمُوا أَنَّ عَامِّ احْبُطَ عَمَلُهُ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَمَا انَّ لَهُ لَا جَرْيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهِدُ وَأَنَّى قَتْلِ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ لَا اللهُ عَمْلُهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ لَا اللهُ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٦٤٧٩ بَا اللَّهُ اللَّهُ عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَت ثَناياهُ صَرَّعًا آدمُ حَدَّثَناشُعْبَةُ حَدَّثَنا

قَتَادَةُ قَالَ سَمَعْتُ زُرَارَةً بْنَ أَوْفَى عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَرَجُلِ فَقَالَ فَنَرَعَ يَدُهُ مِنْ فَهِ فَوَقَعَتْ تَنيَّنَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَادَيَةَ لَكَ صَرَبَعَ أَبُو عاصم عَنِ ابْنِ جُرَجِ يَعضُ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَادَيَةَ لَكَ صَرَبَعَ أَبُو عاصم عَنِ ابْنِ جُرَجِ

عَنْ عَطاء عَنْ صَفْوَ انَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيـه قالَ خَرَجْتُ فِي غَزْوَة فَعَضَّ رَجُلُ

خاصة عند القتال إلا استشهد فلها شمع عمر بذلك قال يارسول الله لو متعتنا به فبارزيو مئذ مرحباً بفتح المهملة اليهو دى فاختلفا ضربتين فرجع سيف عامر على ساقه فقطع أكله فمات بها قوله ﴿أجرين﴾ أجر الجهاد وأجر الجهد وهما بلفظ الفاعل وفى بعضها بلفظ الماضى وجمع المجهدة و ﴿يزيده﴾أى يزيد الأجر على أجره مر فى المغازى وهذا هو التاسع عشر من الثلاثيات. فان قلت أين دلالته على الترجمة قلت حيث لم يحكم صلى الله عليه وسلم بالدية لورثته على عاقلته أو على بيت مال المسلمين هذا والظاهر أن لفظ فلادية له في هذه الترجمة لا وجه له وموضعه اللائق به الترجمة السابقة أى إذا مات في الزحام فلادية له على المزاحمين عليه لظهور أن قاتل نفسه لا دية له ولعله من تصرفات النقلة عن بسخة الأصل وقال الظاهرية ديته على عاقلته وأنما أراد البخارى بهارده والته أعلم. قوله ﴿زرارة ﴾ بضم الزاى وخفة الراء الأولى ابن أبي أوفى بلفظ أفعل التفضيل من الوفاء و ﴿عمران برحصين ﴾ مصغر الحصن بالمهملتين و ﴿الشايا ﴾ هي الاضراس التي في مقدم الفم و ﴿الفحل ﴾ الذكر من الحيوان و﴿أبو عاصم ﴾ هو الضحاك و﴿ ابن جربج ﴾ عبد الملك و ﴿يعلى ﴾ بوزن يرضى من العلو بالمهملة و﴿ أبو عاصم ﴾ هو الضحاك و﴿ ابن جربج ﴾ عبد الملك و ﴿يعلى ﴾ بوزن يرضى من العلو بالمهملة

فَأَنْتَزَعَ تُنِيَّتُهُ فَأَبْطَلَهَا الَّنِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بالسِّنَ بِالسِّنِ طِرْتُ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ثُمَيْدُ عَنْ أَنْسٍ رَضِي ٦٤٨١

اللهُ عَنْهُ أَنَّ ابْنَهَ النَّضِرِ لَطَمَتْ جارِيَّةً فَكَسَرَتْ تَنيَّهَا فَأَتُوا النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالقِصاصِ

ا بِ وَيَهِ الْأَصَابِعِ صَرْبُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَكْرِمَةَ ٢٤٨٢

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَو انْ يَعْنِي الخِنْصَر

والإبْهامَ صَرْثَنَا مُحَدَّدُ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيَّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ٦٤٨٣

ابن منية بضم الميم وسكون النون و بالتحتانية وهي أمه وأما اسم أبيه فأمية بالضم وخفة الميم وشدة التحتانية التميمي قيل المعضوض بمن هو أجيريعلى . فانقلت همنا تثنية مفرد و في الرواية المتقدمة ثنيتاه قلت ذكر القليل لا ينني الكثير أو أراد بالتثنية الجنس و ﴿ أبطلها ﴾ أي حكم بأن لاضان على المعضوض . قوله ﴿ الأنصاري ﴾ هو محمد بن عبد الله و ﴿ حميد ﴾ مصغر الحمد المشهور بالطويل و ﴿ النضر ﴾ بسكون المعجمة جد أنس . فان قلت الكسر لا ينضبط قلت ينضبط ومع هذا جوز كثير الضبط بالتحري قال مالك : جميع العظام في اللقو دعند الكسر . وقال أبو حنيفة: لاقصاص في عظم الإالسن . فان قلت سبق آنفا أنها جرحت وقال همنا كسرت و الجرح غير الكسر قلت قال ابن حزم بالمهملة المفتوحة و سكون الزاي الأنصاري ورد في أمر الربيع حديثان مختلفان أحدهما في جراحة جرحتها والثاني في ثنية كسرتها فقضي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فحلفت أمها في الجراحة بأن لا يقتص منها و حلف أخوها في الكسر بأن لا يقتص منها وهذا هو الحديث الموفى للعشرين من الثلاثيات . قوله ﴿ سواء ﴾ أي في الدية و ﴿ محدين بشار ﴾ بشدة المعجمة و ﴿ ابن أبي عدى ﴾ بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية محمد وكان البخاري أتى بهذا الطريق الذي نزل عن الأول درجة لينص على سماع ابن عباس من النبي صلى الله البخاري أتى بهذا الطريق الذي نزل عن الأول درجة لينص على سماع ابن عباس من النبي صلى الله البخاري أتى بهذا الطريق الذي نزل عن الأول درجة لينص على سماع ابن عباس من النبي صلى الله

عَكْرِ مَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ سَعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ مِنْ رَجُلِ هَلْ يَعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّمِ اللهُ عَلَى رَجُلِ اللهُ عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلَيُّ ثُمَّ وَقَالَ مُطَرِّفُ عَنِ الشَّعْبِي فَى رَجُلَيْن شَهِداً عَلَى رَجُل أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلَيُّ ثُمَّ جَاءًا بَآخَرَ وَقَالاً أَخْطَأْنا فَأَبْطَلَ شَهَادَتُهُما وَأَخَدا بِدِيَة الأَوَّلُ وَقَالَ لَوْ عَلمْتُ عَلَى اللهُ عَنْ عُبيد الله عَنْ الله عَنْ عُبيد الله عَنْ نَا يَعْمَد رَضَى الله عَنْهُما أَنَّ غُلاماً قُت لَ غِيلةً فَقَالَ عَمْ وَقَالَ لُو اشْتَرَك فَيا أَهْلُ صَنْعاء لَقَتَاتُهُمْ وَقَالَ مُغِيرَةُ بنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْبَعَة قَتَلُوا صَبِياً فَيْها أَهْلُ صَنْعاء لَقَتَاتُهُمْ وَقَالَ مُغِيرَةُ بنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْبَعَة قَتَلُوا صَبِياً

عليه وسلم . الخطابى : هذا أصل فى كل جناية لا تضبط فانه إذا لم يكن اعتباره من طريق المعنى يعتبر طريق الاسم كالأصابع و الأسنان إذ معلوم أن للابهام من القوة و المنفعة و الجمال ما ليس للخنصر و ديتهماسواء نظراً الى الاسم فقط . قوله ﴿ أصاب قوم من رجل ﴾ أى فجعوه و ﴿ هل يعاقب ﴾ بلفظ المجهول . فان قلت ما مفعوله قلت هو من تنازع الفعلين فى لفظ كلهم . فان قلت ما فائدة الجمع بين المعاقبة والاقتصاص قلت الغالب أن القصاص يستعمل فى الذم و المعاقبة المكافأة و المجازاة فيتناول مثل مجازاة اللد و نحوه فلعل غرضه التعميم و لهذا فسر نا الاصابة بالتفجيع ليتناول الكل و إنماخص الاقتصاص بالذكر رداً لمثل ما نقل عن ابن سيريناً نه قال فى رجل يقتله رجلان يقتل أحدهما و تؤخذ الدية من الآخر وعن الشعبى أنهما يدفعان الى وليه فيقتل من شاء منهما أو منهم ان كثروا و يعفو عن الآخر أو الآخرين ان كثروا وعن الظاهرية أنه لا قود بل الواجب الدية ، قوله و ﴿ والشعبى ﴾ هو عام و رحاءا ﴾ بلفظ التثنية ﴿ بآخر ﴾ أى برجل آخر و ﴿ قالا أخطأنا ﴾ فىذلك إذ هذا كان هو السارق و ﴿ جاءا ﴾ بلفظ التثنية ﴿ بآخر ﴾ أى برجل آخر و ﴿ قالا أخطأنا ﴾ فىذلك إذ هذا كان هو السارق لا ذاك فأبطل شهادتهما أو لا باعترافهما و ثانياً لانهما صارا متهمين و بدية الأول أى بدية يد الرجل لا ذاك فأبطل شهادتهما أو لا باعترافهما و ثانياً لانهما صارا متهمين و بدية الأول أى بدية يد الرجل الأول قوله ﴿ ابن بشار ﴾ بشدة المعجمة محمد و ﴿ غيلة ﴾ بكسر المعجمة أى غفلة و خديعة و ﴿ صنعاء ﴾

فَقَالَ عُمرُ مَشْلَهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكُر وابنُ الزُّيَرْ وَعَلَيْ وَسُويَدُ بِنُ مُقَرِّنَ مِنْ لَطُمَةً وَأَقَادَ عَلَيْ مَنْ ثَلاثَة أَسْواط واقْتَصَّ شُرَيْ مِنْ الْمِي مَنْ سَوْط وَخُمُو شَرَيْ مُسَدَّدُ حَدَّثَنا يَحْيى عَنْ سُفْيانَ حَدَّثَنا مُوسَى بِنُ الَّي سَوْط وَخُمُو شَرَعْ مُسَدَّدُ حَدَّثَنا يَحْيى عَنْ سُفْيانَ حَدَّثَنا مُوسَى بِنُ الَّي عائشَة عَنْ عُبَيْد الله بن عَبْد الله قالَ قالَتْ عائشَة لَدَدْنا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي مَرَضَه وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا لَا تَلَدُّونِي قالَ فَقَلْنا كَرَاهِيَةُ المَريضِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي مَرَضَه وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا لَا تَلَدُّونِي قالَ فَقَلْنا كَرَاهِيَةُ المَريضِ بِاللَّهُ وَالْمَالَةُ فَقَلْنَا كَرَاهِيَةُ المَريضِ بِاللَّهُ وَسَلَّمَ فَي مَرَضَه وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا لَا تَلَدُّونِي قالَ فَقَلْنَا كَرَاهِيَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله بِاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَا أَفَاقَ قالَ أَلَمُ أَنْ تَلَدُّونِي قالَ قَلْنَا كَرَاهِيَةٌ لِللَّهُ وَالْمَالَةُ لِللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بِاللَّهُ وَاللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

بالمد بلد باليمن و ذلك الغلام قتل بها وقتل عمر رضى الله عنه بقصاصه سبعة نفر وقال لو اشترك فيها وفى بعض الروايات لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم . قوله ﴿ مغيرة ﴾ بضم الميم وكسرها ابن حكيم بفتح المهملة و ﴿ مثيرة ﴾ بالقاف حكيم بفتح المهملة و ﴿ مثيرة ﴾ بالمسرالتي يضربها و ﴿ مشريح ﴾ وكسر الراء المشددة و بالنون المزنى بالزاى والنون و ﴿ الدرة ﴾ بالكسرالتي يضربها و ﴿ شريح ﴾ مصغر الشرح بالمعجمة و الراء و المهملة ابن الحارث القاضى و ﴿ الخوش ﴾ بضم المعجمة و الميم و باعجام الشين ما ليس له أرش معلوم من الجراحات يقال خمش وجهه أى خدشه و يروى عن على رضى الله فاجده ثم جاء المجلود فقال انه زاد ثلاثة أسو اط فقال له على ما تقول فقال صدق يا أمير المؤمنين فقال خد السوط و اجلده ثلاثة ويروى عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أنه لطم يوما رجلا لطمة ثم قال اقتصاص لاحتمال أن يكون عقوبة لهم حيث خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم قال شارح التراجم أما القصاص من اللطمة و الدرة و الأسواط فليس من الترجمة لأنه من مضحص واحد وقد يجاب عنه بأنه إذا كان القود يؤخذ من هدنه المحقرات فكيف لا يقتاد من الجميع فى الأمور العظام كالقتل و القطع و أشباه ذلك . قوله ﴿ لا تلدو في ﴾ بالضم وقيل بالكسر و ﴿ كراهية ﴾ بالنصب العظام كالقتل و القطع و أشباه ذلك . قوله ﴿ لا تلدو في ﴾ بالضم وقيل بالكسر و ﴿ كراهية ﴾ بالنصب

3137

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا العَبَّاسَ فانَّهُ لَمْ يَشْهِدُكُمْ

إِلَّ الْقَسَامَة وَقَالَ الأَشْعَثُ بَنُ قَيْسِ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ ابنُ أَي مُلَيْكَةً لَمْ يُقَدِّ بِهَا مُعَاوِيَةٌ وَكَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدالْعَزِيزِ إِلَى عَدِيّ بنِ أَرْطَاةً وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى البَصْرَة فِي قَتِيلِ وُجِدَ عند بَيْتِ مَنْ بَيُوتِ السَّمَّانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَ إِلَّا فَلاَ تَظْلَمُ النَّاسَ فَانَ هَذَا لا يُقْضَى مَنْ بَيُوتِ السَّمَانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَ إِلَّا فَلا تَظْلَمُ النَّاسَ فَانَ هَذَا لا يُقْضَى

والرفع و (أنا أنظر ) جملة حالية أى لد بحضورى وحالة نظرى اليه و (الا العباس ) استثناء من أحد وهم لم يكن حاضراً وقت اللد فلا قصاص عليه و فيه بيان جوازالقصاص بكل ألم من كل أحد والشرط فيه أن لا يتميز أفعالهم مر الحديث في كتاب الطب ( باب القسامة ) وهي مشتقة من القسم على الدم أو من قسمة اليمين فقالوا يحلف المدعى و يقسم خمسون يميناً على المدعى أى الورثة وقال الحنفية يحلف المدعى عليه و يقسم اليمين على الخسين من المدعى عليهم هذا وحكم القسامة مخالف لسائر اللاعاوى من جهة أن اليمين على المدعى وذلك لأن المدعى هو ذاكر أمرا خني والمدعى عليه من الظاهر معه وهمها الظاهر مع المدعى إذ لا بد فيها من اللوث وهو القرينة المغلبة لظن صدقه و من جهة أنها القصاص ومالك وأحمد يجب القصاص وأنكر البخارى بالكلية حكمها وكذا طائفة أخركا بي قلابة و نحوه قالوا لا حكم لها و لا عمل بها . قوله (الأشعث ) بالمعجمة و فتح المهملة و بالمثلثة ابن قيس الكندى قال كان لى بئر في أرض ابن عم لى فقال لى شهو دك قلت مالى شهو د قال فيمينه من قيس الكندى قال كان لى بئر في أرض ابن عم لى فقال لى شهو دك قلت مالى شهو د قال فيمينه من قيل الشرب . قوله (ابن أبي مليكة ) مصغر الملكة عبد الله و (لم يقد ) من أقاد إذا اقتص و (عدى ) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية ابن أرطاة غير منصر ف و (أمره ) من التأمير و (البصرة ) و بفتح المهملة الأولى وكسرها و السمانين أى بياعين السمن . قوله (سعيد بن عبيد ) مصغر بفتح الموحدة وضمها و كسرها و (السمانين ) أى بياعين السمن . قوله (سعيد بن عبيد ) مصغر بفتح الموحدة وضمها و كسرها و (السمانين ) أى بياعين السمن . قوله (سعيد بن عبيد ) مصغر

0135

فيه إلى يَوْمِ القيامَة صَرَّتُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنا سَعِيدُ بنُ عَبَيْدُ عَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارِ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهُلُ بِنَ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَراً مِنْ قَوْمِهُ انْطَلَقُوا إلى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيها وَوَجَدُوا أَحَدُهُمْ قَتِيلًا وَقَالُوا اللَّذَى وُجِدَ فِيهِمْ انْطَلَقُوا إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَتُمْ صَاحِبَنا قَالُوا مَاقَتَلْنا وَلاَعْلِمنا قَاتِلاً فَانْطَلَقُوا إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله انْطَلَقُوا إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ الكُثِرَ الكُثِرَ الكُثِرَ الكُثر فَقَالَ الكُبْرَ الكُثر فَقَالَ الكُثر الكُثر فَقَالَ المُن مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا فَيَحْلُفُونَ قَالُوا اللّهُ مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا مَالنَا بَيْنَةُ قَالُوا فَيَحْلُفُونَ قَالُو الأَنْرَضَى بَالَيْهُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا مَالنَا بَيْنَةُ قَالُوا فَيَحْلُفُونَ قَالُو الأَنْرُضَى فَقَالَ المُولِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْ يُبْطِلُ دَمَهُ فَوْدَاهُ مَا ثَمّ مَنْ قَتَلُهُ مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا مَالَنا بَيْنَةً قَالُوا فَيَحْلُفُونَ قَالُوا لاَنْ مَنْ قَتَلُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَا الْهُ وَدَاهُ مَا ثَقَمَنْ

ضد الحر الطائى الكوفى و ﴿بشير﴾ بضم الموحدة وبالمعجمة ابن يسار ضد اليمين الانصارى و ﴿سهل بن أبى حثمة﴾ بفتح المهدلة وسكون المثاثة الحارثى و ﴿أحدهم﴾ أى عبد الله بن سهل بن زيد والذى وجد فيهم هو نحو «وخضتم كالذى خاضوا» وفى بعضها بلفظ الجمع و ﴿الكبر﴾ بضم الكاف مصدر أو جمعالا كبر أو مفرد بمعنى الاكبر يقال هو كبرهم أى أكبرهم وفى بعضها الكبر بكسر الكاف وفتح الموحدة أى كبر السن أى قدموا أكبركم سنا فى الكلام وقصته أن أخا المقتول عبد الرحمن هو أحدثهم وهو كان يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم يتكلم أكبركم فتكلم ابنا عمله محيصة وحويصة مصغران بالمهملات وسكون التحتانية فيهما وقيل بحركتها والتشديد . فان قلت كان الكلام حقه لانه كان هو الوارث لاهما قلت أمرأن يتكلم الاكبر ليفهم صورة القضية شم بعد ذلك يتكلم المدعى أو معناد ليكن الكبير وكيلا له .قوله ﴿ يبطل ﴾ فى بعضها بطل أى يهدر قال المهلب فى حديث سعيد بن عبيد أوهام حيث قال يأتون بالبينة على من قتله لانه لم يتابع عليه الائمة الاثبات وهو منفرد به وحيث قال فيحلفون وحيث قال من إبل الصدقة ولم يتابعوا عليه . فان قلت كيف جاز من إبل الصدقة قلم يألوا لم نشهد قال فيحلفون وحيث قال من إبل الصدقة ولم يتابعوا عليه . فان قلت كيف جاز من إبل الصدقة قلم الزكاة إليها والاكثرون

FA3F

إبل الصَّدَقة حَرَث قَتْيبة بن سعيد حَدَّد أن أبو بشر إسماعيل بن إبر اهيم الأسدي حَدَّتَنا اَلحَجَاجُ بِنَ أَبِي عُثَانَ حَدَّتَنِي أَبُورَجاء منْ آل أَبِي قلاَبَةَ حَدَّتَنِي أَبُو قلاَبَةَ أَنَّ عَمْرَ بِنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرِزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا للنَّاسِ ثُمَّ أَذِرَ لَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ مَا تُقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ قَالَ نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوْدُ بِهَا حَثَّى وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخَلَفَاءُ قَالَ لِي مَا تَقُولُ يِأَبًا قَلاَبَةً وَ نَصَبَنِي للنَّاسِ فَقُلْتُ يِأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْدَكَ رُؤُسُ الأَجْناد وَأَشْر افُ الْعَرَبِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسَينَ مَنْهُمْ شَهْدُوا عَلَى رَجُل مُحْصَن بدمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرُوهُ أَكُنْتَ تَرْجَمُهُ قَالَ لَا قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ منهم شَهُدُوا عَلَى رَجُل بِحَمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرُوهُ قَالَ لَا قُلْت فَوَاللهِ مَاقَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى تَلاث

على أنه اشتراها من أهلها ثم دفعها إليهم وحاصله أنه بدأصلى الله عليه وسلم كما هو رواية الأثمة بالمدعين فلما نكلوا ردها على المدعى عليهم فلما لم يرضوا بأيمانهم عقله من عنده إصلاحا وجبراً لخاطرهم وإلا فاستحقاقهم لم يثبت مر فى كتاب الجزية وكتاب الأدب وغيرهما قال بعضهم ما يعلم فى شيء من الأحكام من الاضطراب ما فى هذه القصة فان الآثار فيها متضادة مع أن القصة واحدة قوله ﴿أبو بشر﴾ بالموحدة المكسورة وبالمعجمة اسماعيل وهو المشهور بابن علية بضم المهملة وفتح اللام وشدة التحتانية و ﴿ الحجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن أبى عثمان الصراف البصرى و ﴿ أبو رجاء ﴾ ضد الخوف سلمان مولى أبى قلابة بكسر القاف و تخفيف اللام وبالموحدة عبد الله ابن زيد الجرمى بفتح الجيم وإسكان الراء و ﴿ نصبي أى أجلسي خلف سريره للافتاء ولاسماع العلم و ﴿ دمشق ﴾ بكسر المهملة وفتح الميم و تسكين المعجمة البلدالمشهور بالشام ديار الأنبياء صلوات العلم و ﴿ دمشق ﴾ بكسر المهملة وفتح الميم و تسكين المعجمة البلدالمشهور بالشام ديار الأنبياء صلوات

خصال رَجُلُ قَتَلَ بَحَرْيرَة نَفْسه فَقُتلَلَ أَوْ رَجُلُ زَنَى بَعْدَ إِحْصَان أَوْ رَجُلُ حارَبَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَأَرْتَدَ عَنِ الْأَسْلامِ فَقَالَ القَوْمُ أَوَ لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنْسُ انْ مالك أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْـه وَسَلَّمَ قَطَعَ في السَّرَق وَسَمَرَ الأَعْيَنَ ثُمَّ نَبِذَهُمْ فِي الشَّمْسِ فَقُلْتُ أَنَا أُحَدُّثُكُمْ حَديثَ أَنَسَ حَدَّثَنِي أَنَسُ أَنَّ نَفَرًا مِن عُكُل ثَمَانيَةً قَدُمُوا عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَبايَعُوهُ عَلَى الاسْلام فَاسْتُوْ خَمُوا الأَرْضَ فَسَقَمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذَلكَ إِلَى رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَلاَ تَخُرُجُونَ مَعَ رَاعِينا في إبله فَتُصيبُونَ مِنْ أَلْبَانِها وَأَبْوَالْهَا قَالُوا بَلَى نَفَرَجُوا فَشَرِ بُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوْ الهَا فَصَدُّوا فَقَتَلُوا رَاعَى رَسُولالله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوا أَطْرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذٰلكَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ

الله وسلامه عليهم أجمعين و ﴿ حمص ﴾ بالكسر وسكون الميم بلد آخربها و ﴿ الجريرة ﴾ بفتح الجيم وكسر الراء الا ولى الذنب و الخيانة و ﴿ قتل ﴾ أو لا بصيغة المعروف و ثانيا بالمجهول أى قتل متلبساً بما يجر إلى نفسه من الذنب أو من الخيانة أى قتل ظلماً فقتل قصاصاً و ﴿ بالمعروف ﴾ أى فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم . فان قلت هذا حجة على أبى قلابة لا له لا أنه إذا ثبت القسامة يقتل قصاصاً أيضاً قلت ربما أجاب بأنه بعد ثبوتها لا يستلزم القصاص لا نتفاء الشرط . قوله ﴿ أوليس ﴾ الهمزة للاستفهام و الواو للعطف على مقدر لا ئق بالمقام و ﴿ السرق ﴾ بفتح الراء جمع السارق أو مصدر و بالكسر بمعنى السرقة و ﴿ سمر ﴾ مشدداً و مخففاً كلها بالمسامير و ﴿ عكل ﴾ بضم المهملة و إسكان الكاف قبيلة و ثمانية بدل من نفر و ﴿ الستوخموا ﴾ أى لم توافقهم و كرهوها و شرب الا بوال جائز للتداوى و ﴿ السم الراعي يسار ﴾ ضد اليمين النوبي بالنون والواو والموحدة و ذكر النسائي أنهم، للتداوى و ﴿ اسم الراعي يسار ﴾ ضد اليمين النوبي بالنون والواو والموحدة و ذكر النسائي أنهم،

فَأَرْسَلَ فِي آثارِهُمْ فَأَدْرِكُوا فَجِيءَ بهِمْ فَأَمَرَ بهِمْ فَقَطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيَنِهِم ثُمَّ نَبَدُهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَا تُوا قُلْتُ وَأَيُّ شَيء أَشَدُّ مَا صَنَعَ هَؤُلاء ارْ تَدُّوا عَنِ الاسْلَامِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَهُ بْنُ سَعِيدُ وَالله إِنْ سَمِعْتُ كَالْيُوْمِ قَطْ فَقُلْتُ أَتَرُدُ عَلَى آحديثي ياعَنْبَسَهُ قالَ لاَوَ لكنْ جَئْتَ بالحديث عَلَى وَجْهِهِ وَاللَّهِ لَا يَزَالُ هٰذَا الْجُنْـدُ بِخَيْرُ مَاعَاشَ هٰذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرُهُمْ قُلْتُ وَقَدْكَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهُ وَسَلَّمُ دَخَلَ عَلَيْـهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ فَخُرَجَ رَجُلْ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِـلَ فَخُرَجُوا بَعْـدَهُ فَاذَا هُمْ بِصاحبِهمْ يَتَشَحُّطُ فِي الدَّم فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَاللَّهِ صَاحِبُنا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنا فَخُرَجَ بَيْنَ أَيَّدْيِنَا فَاذَا نَحْنُ به يَتَشَحُّطُ فَى الدُّم فَخَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَمَنْ تَظَنُّونَ أَوْ تَرَوُّنَ قَتْـلَهُ قَالُواْ نَرَى أَنَّ الَيهُودَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى اليَّهُودَ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ آنتُمْ قَتَلْتُمُ هَذَا

سمروا عينه وقال ابن عبد البر غرزوا الشوك في لسانه وعينه حتى مات و ﴿ أدركوا ﴾ بالمجهول ومر هذا الحديث أكثر من عشر مرات أو لها آخر الوضوء. قوله ﴿ عنبسة ﴾ بفتح المهملة والنون الساكنة وفتح الموحدة وبالمهملة ابن سعيدبن العاص الأموى و ﴿ ان سمعت ﴾ أي ماسمعت و ﴿ هذا الشيخ ﴾ أي أبو قلابه . قوله ﴿ وقد كان ﴾ هو قول أبي قلابة و ﴿ في هذا ﴾ أي مثله سنة وهي أنه لم يحلف المدعي للدم أو لا بل حلف المدعى عليه أو لا و ﴿ يتشحط ﴾ بالمعجمة والمهملتين يضطرب

قَالُوا لا قالَ أَتَرْضُوْنَ نَقْتُلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَاقَتَلُوهُ فَقَالُوا مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتَلُونَا أَجْمَعِينَ ثُمَّ يَنْتَفَلُونَ قَالَ أَقَلَسْتَحَقُّونَ الدِّيَّةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ منْكُمْ قَالُوا مَاكُنَّا لَنَحْافَ فَوَدَاهُ مَنْ عَنْدَهِ قُاتُ وَقَدْ كَانَتْ هُـذَيْلٌ خَلَعُوا خَلَيْعًا لَهُم في الجاهليَّة فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْت منَ اللَّمِن بِالبَّطْحَاء فَانْتَبَّهَ لَهُ رَجْلُ مَنْهُمْ فَحُنَّفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَـلَهُ فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْمَانِيَ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالمَوْسِم وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ فَقَالَ يُقْسَمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلِ مَاخَلَعُوهُ قَالَ فَأَقْسَمُ مَهُمْ تَسْعَةً وَأَرْبِعُونَ رَجُلًا وَقَدَمَ رَجُلُ مَهُمْ مَنِ السَّأْمَ فَسَأَلُو أَن يُقْسَمَ فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُم بِأَلْف دِرْهُم فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَخي المَقْتُول فَقُرْنَتْ يَدُهُ بَيده قَالُوا فَانْطَلَقَا وَالْخَشُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بَنْخُلَةً أَخَذْتُهُمُ السَّمَاءُ فَدَخُلُوا في غار في الجَبِل فانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخُسْيِنَ

و (أو ترون) بالضم أى تظنون وهو شك من الراوى و (النفل) بسكون الفاء وبفتحها الحلف وأصله النفي وسمى اليمين فى القسامة نفلالا أن القصاص ينفى بهاو ينفلون أى يحلفون وأيمان خمسين بالاضافة أو الوصف وهذا هو الأولى إذ لم يقل أحد بمقتضاه . قوله (قلت) هو قول أبى قلابة أيضاً و (هذيل) قبيلة و (الخليع) يقال لرجل قال له قومه ما لنا منك ولا علينا و بالعكس و (اليماني) بتخفيف الياء و (دفعوا) بالمجهول وفى بعضها دفعه أى عمر . قوله (والخسون) فان قلت هم تسعة و أربعون قلت مثل هذه الاطلاقات جائز من باب إطلاق الكل و إرادة الجزء أو المراد الخسون تقريباً أو تغليبا و (نخلة) بالنون و المعجمة موضع وهوغير منصرف و (السماء)

الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا وَأَفْلَتَ القَرِينَانَ وَاتَّبَعَهُما حَجُرٌ فَكَسَر رَجْلَ أَخِي اللّهَ ثُولُ فَعَاشَ حَوْلًا ثُمُّ مَاتَ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللّكَ بْنُ مَرُوانَ أَقَادَ رَجُلًا اللّهَ ثُولًا فَعَاشَ حَوْلًا ثُمُّ مَاتَ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللّكَ بْنُ مَرُوانَ أَقَادَ رَجُلًا اللّهَ فَا أَمَر بِالْخَسْيِنَ الّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنَ الدّيوانِ بِالقَسَامَة ثُمُّ نَدُمَ بَعْدَ مَاصَنَعَ فَأَمَر بِالْخَسْيِنَ الّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنَ الدّيوانِ وَسَيرَ هُمْ إِلَى الشّائم

الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَن عُبيد الله بن أبي بكر بن أنس عَن أنس رضى الله عَنهُ الله عَنهُ أَدُ بن زَيد عَن عُبيد الله بن أبي بكر بن أنس عَن أنس رضى الله عَنهُ الله عَنهُ أَن رَجُلًا اطَّلَعَ في بعض حُجر النبي صلى الله عَليهُ وَسَلَم فقامَ إلَيْه بمشقص اوْ عَمَا الله عَلَيهُ وَسَلَم فقامَ إلَيْه بمشقص اوْ عَمَا الله عَلَيهُ وَسَلَم فقامَ الله عَنهُ عَن ابْن شهاب بمشاقص وَجعَل يَخْتَلُهُ لَيَطْعَنهُ صَرَبُ قُتَيبة بن سَعيد حَدَّ ثَنا لَيْثُ عَن ابْن شهاب

أى المطر و ﴿ انهجم ﴾ أى سقط و ﴿ أفلت ﴾ و تفلت وانفلت بمعنى تخلص و ﴿ القرينان ﴾ أخو المقتول والرجل الذي جعلوه مكان الرجل الشامى و مر مثل هذه فى كتاب الفضائل فى باب القسامة فى الجاهلية وقال ثمة و ما حال الحول و من الثمانية والا ربعين عين تطرف و غرضه من هذه القصة أن الحلف أو لا موجه على المدعى عليه لا على المدعى كقصة النفر من الا نصار و ﴿ الديوان ﴾ بفتح الدال وكسرها مجتمع الصحف قال القابسي بالقاف والموحدة والمهملة عجبا لعمر كيف أبطل حكم القسامة الثابت بحكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين بقول أبى قلابة وهو من بله التابعين وسمع منه في ذلك قولا مرسلا غير مستند مع أنه انقلب عندقصة الانصار الى قصة خيبر فركب إحداهما مع الا خرى لقلة حفظه وكذا سمع حكاية مرسلة مع أنها لا تعلق لها بالقسامة إذ الخلع ليس قسامة وكذا محو عبد الملك لا حجة فيه ﴿ باب من اطلع فى بيت قوم ففق على بلفظ المجهول و ﴿ أبو النعان ﴾ بالضم محمدو ﴿ الجحر ﴾ أو لا الثقبة و ثانياً جمع الحجرة و ﴿ المشقص ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ أبو النعان ﴾ بالضم محمدو ﴿ الجحر ﴾ أو لا الثقبة و ثانياً جمع الحجرة و ﴿ المشقص ﴾ بلفظ المجمول العريض و ﴿ يختله ﴾ بالمعجمة يستغفله و يأتيه من حيث لايراه و ﴿ يطعنه ﴾ بالضم بكسر الميم النصل العريض و ﴿ يختله ﴾ بالمعجمة يستغفله و يأتيه من حيث لايراه و ﴿ يطعنه ﴾ بالضم بكسر الميم النصل العريض و ﴿ يختله ﴾ بالمع في المنصل العريض و ﴿ يختله ﴾ بالمعجمة يستغفله و يأتيه من حيث لايراه و ﴿ يطعنه ﴾ بالضم بكسر الميم الميم النصل العرب في المنصل الها في المعتمدة يستغفله و يأتيه من حيث لايراه و ﴿ يعتم المعتمد ال

أَنَّ سَهْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّرَى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَسَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَنْتَظُرُ فِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَنْتَظُرُ فِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَنْتَظُرُ فِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَنْدُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ تَنْتَظُرُ فِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَنْدُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ عَدْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ عَلَيْكَ بَعْدُ إِذْنَ عَرَيْقُ اللهُ عَلَيْكَ بِغَيْدُ إِذْنَ عَلَيْكَ بِغَيْدُ إِذْنَ عَلَيْكَ بِغَيْدُ إِذْنَ عَلَيْكَ جُنَاتُ عَنْدُ لَهُ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاتُ عَنْدُ لَهُ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاتُ عَنْدُ لَهُ عَلَيْكَ بِغَيْدُ إِنْ اللهُ عَلَيْكَ بِغَيْدُ إِذْنَ عَلَيْكَ جُنَاتُ عَنْدُهُ فَي كُنْ عَلَيْكَ جُنَاتُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْكَ بِغَيْدُ إِنْ اللهُ عَلَيْكَ جُنَاتُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْكَ بِغَيْدُ إِنْ اللهُ عَلَيْكَ جُنَاتُ عَنْدُهُ عَلَيْكَ جُنَاتُ عَنْدُهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ بِغَيْدُ إِنْ اللهُ عَلَيْكَ بِغَيْدُ إِنْ عَلَيْكَ جُنَاتُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْكَ بَعْدُ اللهُ عَلَيْكَ بِغَيْدُ إِنْ عَلَيْكَ جُنَاتُ عَنْهُ لَهُ عَلَيْكَ بِغَيْدُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ بَعْدُ اللهُ عَلَيْكَ بَعْدُ اللهُ عَلَيْكَ عَلْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ

مِ اللَّهِ عَنْدُمُ شَيْءَ مالَيْسَ في القُرْآنِ وَقَالَ مَرَّقًا مَرَّقًا مَالَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذَى

والفتح و ﴿ المدرى ﴾ بالميم المكسورة وإسكان المهملة و بالراء مقصوراً منونا حديدة يسوى بها شعر الرأس وقيل هو شبيه بالمشط و ﴿ تنتظرنى ﴾ أى ينظرنى يعنى ما طعنت لانى كنت مترددا بين نظرك ووقوفك غير ناظر وقيل بكسر القاف أى إنما شرع الاستئذان فى دخول الدار من جهة البصر لئلا يقع على عورة أهلها و ﴿ خذفته ﴾ بالمعجمتين مر فى كتاب بدء السلام . قوله ﴿ العاقلة ﴾ أى أولياء النكاح وسموا بذلك لائهم يعقلون عن القتيل فى الخطأ وشبه العمد . قوله ﴿ صدقة ﴾ أخت الزكاة ابن الفضل بسكون المعجمة و ﴿ ابن عيينة ﴾ سفيان و ﴿ مطرف ﴾ بفاعل التطريف بالمهملة والمهملة و والمهملة وال

فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ماعْنَدَنا إلَّا مافي الْقُرْآنِ اللَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلُ في كتابِهِ وَما في الصَّحِيفَة قَالَ العَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلُمْ بكافر

مسلم بـ ١٥٥ر

ا جنين المَرْأَة صَرْتُنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مالكُّوَ حَدَّثَنا

إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي

هُ رَوْرَهُ رَضَى الله عَنه أَنَّ امْرَأْتَيْنِ مِن هُذَيْلِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى فَطَرَحَتْ

والفاء اسمه و هب . قوله ﴿ برأ النسمة ﴾ أى خلق الانسان . فان قلت ﴿ الافهما ﴾ مم استنى إذ هو مثبت والاستثناء من الاثبات منفي قلت هو منقطع أى لكن الفهم عندنا أو حرف العطف مقدر أى فهم مر فى كتاب العلم أنه قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة والفهم بالسكون و الحركة والضمير فى كتابه عائد الى الله تعالى و ﴿ العقل ﴾ أى أحكام الدية و ﴿ الفكاك ﴾ بالكسر والفتح أ فان قلت من فى باب حرم المدينة أن فيها أيضاً أى المدينة حرم من عير إلى كذا فن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله قلت عدم التعرض ليس تعرضاً للعدم فلامنافاة الخطابى: يعنى بالفهم ما يفهم من فحوى كلامه و يستدرك من باطن معانيه التى هى غير الظاهر من نصه و يدخل فيه جميع وجوه القياس وأراد بالعقل ما تتحمله العاقلة وذلك أن ظاهره يخالف الكتاب و هو قوله تعالى «و لا تزر و ازرة و زر أخرى» و إنما هو توقيف من جهة السنة أريد به لمعونة وقصد به المصلحة و لو أخذ قاتل الخطأ بالدية لأو شك أن يأتى ذلك على جميع ماله فيفتقر ولو ترك الدم بلا عوض لصار هدراً والدم لا يذهب باطلا فقيل لعصبة القاتل تعاونوا وأدوا عنه الدية و لم يكلفوا منه إلا الشيء اليسير الذى لا يحف بهم و هو نصف دينار أو ربع دينار وقد حقن الدم وكان فيه إصلاح ذات البين ثم أن العصبة قد ير ثون الذى يؤدون عنه أى من له الغنم فعليه الغرم وأما الفكاك فانه نوع من المعونة زائد على الحقوق الواجبة فى الأموال فألحق بالعقل فعليه الغرم وأما الفكاك فانه نوع من المعونة زائد على الحقوق الواجبة فى الأموال فألحق بالعقل فعليه الغرم وأما الفكاك فانه نوع من المعونة زائد على الحقوق الواجبة فى الأموال فألحق بالعقل فعليه الغرم وأما الفكاك فانه نوع من المعونة زائد على الحقوق الواجبة فى الأموال فألحق بالعقل فعليه العرب

جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ فيها بِغُرَّةً عَبْدٍ أَو أَمَّةَ صَرْتُ مُوسَى بن إسماعيلَ حَدَّثنا وهيب حَدَّثنا هشامٌ عَن أَبيه عَن المُغيرة بن شعبة عَنْ عَمْرَ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّهُ استَشَارَهُم في إمْلاص المَرْأَة فَقَالَ المغُيرَة قَضَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عَبْدِ أَوْ أَمَّةَ فَشَهِدَ مُحَمَّدٌ بِنْ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَضَى به حَرْثُ عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ هشام عَنْ أَبِيه أَنَّ عُمْرَ نَشَـدَ النَّاسَ مَنْ سَمِـعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ قَضَى فى السَّفْط وَقالَ المُغيرة أنا سَمْعَتُهُ قَضَى فيه بغُرَّة عَبْد أُو أَمَة قالَ ائت مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ مُحَدَّدُ بِنَ مُسْلَمَةً أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ بَثْـلِ هـذَا حَرَّى مُحَدَّدُ بِنُ عَبِد الله حَدَّ تَنَا مُحَدَّدُ بِنُ سابق حَدَّ تَنا زَائدَةُ حَدَّ تَنا هشامُ ٦٤٩٤

لأن سبيلهما واحد فى إنقاذ النفس التى قد أشرفت على الهلكة وتخليصها منها وأما لا يقتل مسلم فانما أدخله فيها استثناء عن ظاهر القرآن لأن الكتاب يوجب القود على كل قاتل حيث قال النفس بالنفس فخصت السنة نفس المسلم إذا قتل الكافر فلا بحل ذلك قال بخروج هذه الخلالمن الكتاب أى من ظاهره وإن كانت على وفاق حكمه ومعناه . قوله (بغرة عبد) بالبدل والاضافة وهى النسمة من الرقيق ذكراً أو أثى و (الاملاص) القاء الولد ميتاً و (محمد بن مسلمة) بفتح الميم واللام الخزرجي البدري الكبير القدر مات سنة ثلاث وأربعين و (هشام) هو ابن عروة و (نشد) يقال نشد بالله أى استحلف به و (السقط) بتثليث السين المهملة ماسقط من الجنسين . فان قلت خبر الواحد حجة يجب قبوله فلم طلب الشاهد قلت للتثبيت والتأكيد ومع هذا لم يخرج بشهادته عن كونه خبر الواحد . فان قلت الحديث منقطع لأن عروة لم يسمع من عمر رضى الله عنه قلت اعتمد

أَبْنَ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شَعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاحِ الْمَرْأَةُ مِثْلَهُ

المَّنَ عَبْدُ الله بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْنَهَا بَعْن سَعَيد بن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَضَى فَى جَنينِ امْرَاةً مَنْ بَنِي عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَضَى فَى جَنينِ امْرَاةً مَنْ بَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَضَى فَى جَنينِ امْرَاةً مَنْ بَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَبْد أَوْ أَمَة ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ التَّى قَضَى عَلَيْها بالغُرَّة تُوفُيّتَ فَقَضَى رَسُولُ للله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَن ابن شَهَابِ عَن ابن شَهَابِ عَن ابن المُسَيَّب وَأَنِي سَلَمَة بَنْ عَبْد الرَّحْن النَّ أَاهُ وَهُ بَا الله عَن ابن شَهَابِ عَن ابن المُسَيَّب وَأَنِي سَلَمَة بَنْ عَبْد الرَّحْن النَّ أَاهُ وَهُ إِنَّ الْهُ رَيْرَةَ رَضَى الله عَنْ ابن شَهَابِ عَن ابن المُسَيَّب وَأَنِي سَلَمَة بَنْ عَبْد الرَّحْن النَّ أَاهُ وَهُ مَن ابن شَهَابِ عَن ابن المُسَيَّب وَأَنِي سَلَمَة بَنْ عَبْد الرَّحْن الْنَ أَاهُ وَالله أَوْدُونَ وَضَى الله عَنْ ابن المُسَيَّب وَأَنِي سَلَمَة بَنْ عَبْد الرَّحْن الْنَ أَاهُ وَمَن الله عَنْ ابن شَهَاب عَن ابن المُسَيَّب وَأَنِي سَلَمَة بَنْ عَبْد الرَّحْن الْنَ أَاهُ وَلَوْدَ وَضَى الله عَنْ ابن شَهَاب عَن

على الاتصال السابق. قوله ﴿ محمد بن عبد الله ﴾ يقال هو الذهلى بضم المعجمة و سكون الهاء و ﴿ محمد ابن سابق ﴾ بالموحدة الفارسي البغدادي روى عنه البخاري بدون الواسطة في كتاب الوصايا فقط قوله ﴿ زائدة ﴾ من الزيادة ابن قدامة بضم القاف و خفة المهملة الثقفي . قوله ﴿ على الوالد ﴾ المشهور بين العلماء أن الوالد كالولد ليسشيء منه عليه و ﴿ لحيان ﴾ بكسر اللام و سكون المهملة و بالتحتانية فان قلت تقدم أنها من هذيل قلت هم بطن من هذيل و ﴿ العقل ﴾ أي دية الجنين على عصبة المقضى عليها و ﴿ دية المرأة ﴾ أي المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة المقضى عليها بالغرة المتوفاة حتف أنفها من في كتاب الطب في باب الكهانة . فان قلت أين دلالته على الترجمة قلت علم من الحديث الأول حيث قال مير اثها لبنيها و ﴿ العقل على عصبتها ﴾ أن العقل ليس على الولد بحكم المقابلة وأما حيث الحديث الأول على عائلة وأما من منع بعث الحر ومية ولعل غرضها من منع بعث الحر

امْر أَتَانَ مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَت إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرِ قَتَلَتُهَا وَمَا فِي بَطَنْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةً جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى ديَةَ المَرْأَةَ عَلَى عَاقلَتها عَلَى عَاقلَتها

الكُتَّابِ ابْعَثْ إِلَى عَلْمَاناً يَنْفُشُونَ صُوفاً وَلاَ تَبْعَثْ إِلَى مُعَلِّمِ الْحَثْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ ابْعَثْ إِلَى عَمْرُو ١٤٩٧ الكُتَّابِ ابْعَثْ إِلَى عَمْرُو ١٤٩٧ الْكُتَّابِ ابْعَثْ إِلَى عَمْرُو ١٤٩٧ الْكُتَّابِ ابْعَثْ إِلَى عَمْرُو ١٤٩٧ الْكُتَّابِ ابْعَثْ إِلَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ عَنْ أَنسَ قَالَ لَمَّ الْعَدِمَ الْبُن زُرارَةَ أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبراهيم عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ عَنْ أَنسَ قَالَ لَكَ قَدَمَ وَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّه يَمْ أَخَدَ أَبُو طَلْحَةً بِيدَى فَانْطَلَقَ فِي إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ إِنَّ أَنسًا غُلاثُم كَيْسَ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ نَظَمَ الله عَلَيْهُ فَقَالَ بِارَسُولَ الله إِنَّ أَنسًا غُلاثُم كَيْسَ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَمِّدُهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْمُعَلِيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعُمُ الْمُلْكُولُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّل

التزام الخير وإيصال العوض لأنه على تقدير هلا كه فى ذلك العمل لايضمنه بخلاف العبد فان الضمان عليها لو هلك به وفى بعضها إشعار بالراء مكان النون. قوله ﴿عمرو بن زرارة﴾ بضم الزاى وخفة الراءالأولى النيسابورى و﴿أبوطلحة﴾ هوزيد بنسهل الأنصارى زوج أم أنس وفى الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى خلق عظيم وغرضه أنه لم يعترض عليه لا فى فعل و لا ترك. فان قلت كيف دل على الترجمة قلت الخدمة مستلزمة للاستعانة أو اعتمد على مافي سائر الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال له التمس لى غلاماً يخدمني. فان قلت ماتعلق الباب

الله عَدْ الله الله عَنْ المَعْدِنُ جُبَارٌ وَالبِيْرُ جُبِارٌ صَرَّتُنَا عَبْدُ الله بِنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ العَجْاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالبِيْرُ جُبَارٌ وَالبِيْرُ جُبَارٌ وَالبِيْرُ جُبَارٌ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ العَجْاءُ جُرْحُها جُبَارٌ وَالبِيْرُ وَالبِيْرُ جُبَارٌ وَفَى الرِّكَارَ الْحُنسُ

ا بَ الْعَجْاءُ جُبِارٌ وَقَالَ ابنُ سيرِ يَنَ كَانُوا لا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفُحةِ وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَد العنانِ وَقَالَ حَمَّادُ لا تُضْمَنُ النَّفُحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنسانُ وَيُصَمِّنُونَ مِنْ رَد العنانِ وَقَالَ حَمَّادُ لا تُضْمَنُ النَّفُحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنسانُ اللَّالَّةِ وَقَالَ شَرِيْحُ لا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَت أَنْ يَضِرِ بَهَا فَتَصْرِبَ بِرِجْلِها وقالَ الحَكُمُ النَّالَةِ وَقَالَ شَرِيْحُ لا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَت أَنْ يَضِرِ بَهَا فَتَصْرِبَ بِرِجْلِها وقالَ الحَكُمُ

بالكتاب قلت إذا هلك العبيد في الاستعال تجب الدية واختلفوا في دية الصبي . قوله ﴿ جبار ﴾ بالضم وخفة الموحدة هدر لاقود فيه ولا دية و ﴿ العجاء ﴾ البهيمة أي ليس على صاحبها بسبب جرحها ضهان والمراد بالجرح الاتلاف سواء كان بجراحة أو لا وفي إتلافها تفاصيل مذكورة في الفقهيات وأما مسألة البير فيحتمل وجهين ما إذا حفر الرجل بيراً في موضع جاز له الحفر فسقط فيها أحد وما إذا استأجر رجلا بأن يحفر له بيراً فانهدمت عليه مثلا وكذلك المعدن بأن يقع فيه أحد أو بأن يكون أجيراً له في عمل المعدن لا يكون على مستأجره ضهان و ﴿ الركاز ﴾ دفين الجاهلية مى كتاب الزكاة قوله ﴿ العجاء ﴾ أي إتلافها و ﴿ النفحة ﴾ أي الضرب بالرجل والفرق بينها وبين الرد بالعنان أنه لا يمكنه التحفظ من النفح و ﴿ ينخس ﴾ بضم المعجمة و فتحها و كسرها من النخس وهو غمز مؤخر الدابة أو جنبها بعود و نحوه و ﴿ شريع ﴾ مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة القاضي و ﴿ عاقبت ﴾ بلفظ الغيبة أي لا تضمن ماكان على سبيل المكافأة منهاوأن يضربها فتضرب برجلها كالتبيين للمعاقبة وهو اما بحرور بحار مقدر أي بأن يضربها أو مرفوع بخبر مبتدأ محذوف أي يسقط وهو أن يضربها . قوله ﴿ الحكم ﴾ بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الدار و ﴿ يخر ﴾ أي يسقط وهو أن يضربها . قوله ﴿ الحكم ﴾ بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الدار و ﴿ يخر ﴾ أي يسقط

وَحَمَّادُ إِذَا سَاقَ الْمُكَارِى حَمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخُرُ لِاَشْيَءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّعْتِي إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَا تَعْبَهَا فَهُوَ ضَامَنْ لِمَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُسَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ صَافَ دَابَّةً فَا تُعْبَهَ عَنْ عَمَدَ بِن زياد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَرَضَى الله عَنْهُ عَنِ ١٤٩٩ حَرَبُنُ مُسَلِّمٌ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بْن زياد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَرَضَى الله عَنْهُ عَن ١٤٩٩ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ العَجْاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ وَالبِئر عُبَارٌ وَالمَعْدِنُ جُبارٌ وَالمَعْدِنُ جُبارٌ وَالمَعْدِنُ جُبارٌ وَالمَعْدِنُ كُنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ العَجْاءُ عَقْلُهَا جُبار وَالبِئر عُبارٌ وَالمَعْدِنُ جُبارٌ وَالمَعْدِنُ جُبارٌ وَالمَعْدِنُ جُبارٌ وَالمَعْدِنُ كُنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ العَجْاءُ عَقْلُهَا جُبار وَالبِئر عُبارٌ وَالمَعْدِنُ وَالمَعْدِنُ جُبارٌ وَالْمَالِيْ كَانِ الْخُنْسُ

المَّنِ مَسِيرَةً أَرْبَعِينَ عامًا اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرْح رَائِحَةَ الجَنَّة وَإِنَّ رِيحِها يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عامًا

و (أتعبها) من الاتعاب و في بعضها من الا تباعو (خلفها) أى وراء ها (مترسلا) أى متسهلا في السير مرفوقا بها لا يسوقها و لا يتعبها و في بعضها بماضي التفعيل. قوله (مسلم) بفاعل الاسلام (محمد ابن زياد) بتخفيف التحتانية الجمحي بضم الجيم البصري و (عقلها) أى ديتها. فان قلت جرحها هدر لا ديتها قلت هما متلازمان إذ معناه لا دية لها. قوله (عبدالواحد) هو ابن زياد بكسر الزاى وبالتحتانية و (الحسن) ابن عمر الفقيمي مصغر الفقم بالفاء والقاف التميمي الكوفي و (معاهدة) بصيغة الفاعل و المفعول و في بعضها معاهداً باعتبار الشخص و (لم يرح) بفتح الراء وكسرها أي لم يحد رائحة أو لم يشمها. فان قلت المؤمن لا يخلد في النار قلت لم يحد أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر أو هو وعيد تغليظاً فان قلت جاء :من ادعى إلى غير أبيه لم يجد رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من قدر سبعين عاما. و في الموطأ في صفة الكاسيات العاريات لا

حَدَّ ثَنَا مُطَرِّفُ أَنَّ عَامِرًا حَدَّ ثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِي وَحَدَّ ثَنَا صَدَقَةُ الْنُ الفَصْلِ أَخْبَرَنَا الْبُن عُينَةَ حَدَّ ثَنَا مُطَرِّفُ سَمْعتُ الشَّعْبَي يُحَدِّثُ قَالَ سَمَّعتُ الشَّعْبَي يُحَدِّثُ قَالَ سَمْعتُ الشَّعْبَي يَحَدِّثُ قَالَ المَّوْرَ آنِ الفَوْرَ آنِ اللَّهُ عَنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَا أَالنَّسَمَةَ وَقَالَ الْبُنُ عَيْنَةَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عَنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَا أَالنَّسَمَةَ مَا عَنْدَنا إلاَّ مَافِي الْقُرْآنِ إلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلْ في كَتَابِهِ وَمَا في الصَّحِيفَةِ قُلْتُ مَا في الصَّحِيفَة قَالَ العَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلَم بَكُودِ وَمَا في الطَّحِيفَة قَالَ العَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلَم بَكُودِ فَا لَاللَّهُ عَنْ النَّي عَنْدَ الغَضَبِ رَواهُ أَبُوهُ هُرَيْرَةً عَنِ النَّي النَّي النَّي إِلَا الطَّالُ المَسْلَمُ يَهُودِياً عِنْدَ الغَضَبِ رَواهُ أَبُوهُ هُرَيْرَةً عَنِ النَّي الْمَالَم عَنْ النَّي الْمَالَم عَنْ النَّي الْمَالَم عَنْ النَّي الْمَالَعُ الْمُسْلَم عَنْ النَّي الْمَعْنَ فَي النَّي الْمَالَعُ الْمُسْلَم عَنْ النَّي عَنْدَا الغَضَابِ رَواهُ أَبُوهُ هُرَيْرَةً عَن النَّي اللَّهُ عَنْ النَّي اللَّهُ الْمُسْلَمُ عَنْ النَّي الْمَالَعُ الْمُسْلِمُ يَهُ وَلِي الْمَالَعُ الْمُسْلِمُ يَا عَنْ النَّي الْفَعْنَ الْفَاقِ الْمُ الْمُسْلِمُ السَّمِ الْمَالِقُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُسْلَمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَم الْمَالَقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْتَى الْمُسْلِمُ الْمُعْتَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ ا

يحدن ريحهاوان ريحها ليوجد من خمسمائة عام قلت . قال ابن بطال : يحتمل أن يكون الأربعون أشد العمر فاذا بلغ ابن آدم اليها زاد عقله ودينه فكا أنه وجد ريح الجنة على الطاعة والسبعون فيها زيادة الطاعة وأعلا منزلة من الأربعين في الاستبصار وأما الخمسمائة فهي فترة ما بين ني و ني فمن جاء في آخر الفترة واهتدى باتباع النبي الذي كان قبل الفترة وجد ريحها من خمسمائة عام . أقول ويحتمل أيضا أن لا يكون العدد بخصوصه مقصودا بل المقصود المبالغة والتكثير و لهذا خصصت بهذين العددين إذ الاربع هو مشتمل على جميع أنواع العدد وفيه الآحاد و آحاده عشرة و المائة عشرات والألف مئات و السبع هو عدد فوق العدد الكامل وهو ستة إذ أجزاؤه بقدره وهي النصف و الثلث والسدس لا زائد و لا ناقص وأما الخسمائة فهي بعد ما بين السماء و الأرض. فان قلت الترجمة في الذمي وهو كتابي عقد معه عقد الجزية قلت المعاهد أيضا ذمي باعتبار أن له ذمة المسلمين وفي عهدهم فالذمي أعم من ذلك مم الحديث في آخر الجهاد قوله (الشعبي) بفتح الشين المعجمة عامم و الحديث باسناده

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْثُنَا أَبُو نُعَيْمُ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْرُو بِن يَحِيّٰي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنبياء حَدَّنَا مُحَدَّد بن يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيانَ عَنْ عَمْرُو بن يَحْيَى المَازِني عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُـلُ مِنَ البَهُودِ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ لُطْمَ وَجْهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَضْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي قَالَ ادْعُوهُ فَدَعَوْهُ قَالَ لَمَ لَطَمْتَ وَجْهَـهُ قَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّى مَرَرْتُ بِالْيَهُود فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ والَّذَى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَّشَرِ قالَ قُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ فَأَخَذَتْنَى غَضْبَـنَّهُ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنبياء فَانَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القيامَة فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفيقُ فَاذا أَنَا بَمُوسَى آخذٌ بقائمةَ

سبق آنفاً وهو حجه على الحنفية . قوله ﴿عمرو بن يحيى المازنى ﴾ بالزاى والنون و ﴿لا تخيروا ﴾ أى لا تقولوا بعضهم خير من بعض ولا تنسبوه الى الخيرية . فان قلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلهم قال أنا سيد ولد آدم قلت إما أنه قال ذلك تواضعا وإما أنه كان قبل علمه بأنه أفضل أو معناه لا تفضلونى و تخيرونى بحيث يلزم نقص على الآخر أو بحيث يؤدى الى الخصومة . فان قلت ما مناسبته للترجمة قلت تتمة الحديث تدل على المناسبة كاهو مذكور فى الذى بعده . قوله ﴿ يصعقون ﴾ من صعق إذا غشى عليه من الفزع و نحوه و ﴿ القائمة ﴾ هى العمود للعرش و ﴿ جوزى ﴾ فى بعضها جزى من جزى الشيء إذا كنى و صعقته هى ماقال تعالى «وخر موسى صعقا » فان قلت مرفى كتاب الخصومات لا أدرى أفاق قبلى أو كان بمن استثنى الله أى فى قوله تعالى « فصعق من فى السموات و من

### مِنْ قَوائِمِ العَرْشِ فَلا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ

فى الأرض إلا منشاء الله» فما التلفيق بينهما قلت المستثنى قد يكون نفس موسىعليه السلام ونحوه ومعناه لا أدرى أى هذه الثلاثة الافاقة أو الاستثناء أو المجازاة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

# بنيان التالخ التي المنافظ المنا

حَتَابَ استَتَابَةَ الْمَرتَدِينَ وَالْمَعَانَدُينَ وَقَتَالَمَمُ وَاللّهُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ اللهُ اللهُ

بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحم اللهم صل على سيدنامجمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً أبدا

### كتاب استتابة المرتدين

قوله ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم و﴿ علقمة ﴾ بفتح المهملة وسكون اللام و﴿ ليس بذاك ﴾ أى بالظلم مطلقا بل المراد منه ظلم عظيم يدل عليه التنوين وهو الشرك. فان قلت كا « ٢ ح كرماني - ٢٤ »

اجتمع فى الذين قالوا هؤلاء الآلهة شفعاؤنا عند الله فآمنوا بالله وأشركوا به مر مباحثه فى كتاب الإيمان فى أول الجامع. قوله (بشر) باعجام الشين (ابن المفضل) بفتح المعجمة المسددة و (الجريرى) مصغر الجر بالجيم وشدة الراء سعيد و (أبو بكرة) هو نفيع مصغر ضد الضر الثقني . فإن قلت مرأن القتل من أكبر الكبائر وكذا الزناونحوه قلت كان صلى الله عليه وسلم فى كل مكان بمقتضى المقام وما يناسب حال المكلفين الحاضرين لذلك المقام فريما كانوا أوكان فيهم من يجترىء على العقوق أو شهادة الزور فرجرهم بذلك ثم ان الله تعالى عظم أمرهما بأن جعل كلا منهما قسيما للاشراك قال تعالى «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا» وقال «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» لما فيهما من شائبة الاشراك مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يحصر فى هذه الثلاثة . قوله (ليته) فإن قلت لم تمنوا سكوته وكلامه لا يمل منه صلى الله عليه وسلم قلت أرادوا استراحته مرفى كتاب الأدب . قوله (محمد بن الحسين بن إبراهيم) العامرى البغدادى و (عبيد الله) معفراً روى عنه البخارى فى الايمان بلا واسطة و (شيبان) فعلان بالفتح من الشيب ضد الشباب النحوى و (فراس) بكسر الفاء وخفة الراء و بالمهملة ابن يحيى المكتب . قوله الشيب ضد الشباب النحوى و (فراس) بكسر الفاء وخفة الراء و بالمهملة ابن يحيى المكتب . قوله

النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يارَسُولَ الله ما الحَبائرُ قَالَ الْإشراكُ بالله قَالَ مُمَّ مَاذا قَالَ الْمَينُ الْغَمُوسُ قَلْتُ وَمَا الْمَينُ الْغَمُوسُ قَلْتُ وَمَا الْمَينُ الْغَمُوسُ قَالَ اللهُ عَلَيْ الْغَمُوسُ قَالَ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ مَنْعُود يَعْنَى اللهُ عَنْ ابن مَسْعُود يَعْنَى الله عَنْ ابن مَسْعُود يَعْنَى الله عَنْ ابن مَسْعُود يَعْنَى الله عَنْ ابن مَسْعُود وَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يارَسُولَ الله أَنْوُ اَخَذُ بِمَا عَمَلْنَا فَى الْجَاهِلَةَ قَالَ مَنْ الْخَسَنَ فَى الْإَسْلامِ لَمْ يُوَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فَى الْجَاهِلَةَ وَمَنْ اللهَ اللهُ قَلْ الْإَسْلامِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

المُن تَدُّ وَالْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَقَالَ ابنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ تَقْتَلُ

(الاشراك) فان قلت هو مفرد كيفطابق السؤال بلفظ الجمع قلت لما قال ثمة ثم ماذا صدق أنه سائل عن أكثر من الواحد أو مضاف مقدر نحو أكبر الكبائر. فان قلت تقدم في أول كتاب الديات قريبا أنه قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت لعل حال ذلك السائل كان يقتضى تغليظ أمر القتل و الزجر عنه و حال هذا تغليظ أمر العقوق. قوله (الغموس) أى ما تغمس صاحبها في الاثم أو النار و (يقتطع) أى يأخذ قطعة من ماله لنفسه وهو على سبيل المثال و أماحقيقته فهي اليمين الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما بأن الأمر بخلافه و لفظ قلت اما لعبد الله و إما لبعض الرواة عنمه. قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام و بالمهملة و (بالأول) أى ما عمل في الكفر و (بالآخر) أى ما عمل في الاسلام بحسب ما قبله وقال تعالى «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» فتأويله أنه يعتبر بما كان منه في الكفر و يبكت به كائن يقال له أليس قد فعلت كيت و كيت و أنت كافر فهلا منعك إسلامك من معاودة مثله إذ أسلمت ثم يعاقب على المعصية أى التي اكتسبها أي في الإسلام أقول و يحتمل أن يكون معني أساء

المُرتَدّةُ وَاسْتَنابَهُمْ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى كَيْفَ يَهْدى اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانهم وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ البِّيَّاتُ وَاللهُ لا يَهْدى القَوْمَ الظَّالمينَ أُولئكَ جَزِاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَـةَ اللهِ وَالمَلائـكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدينَ فيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَدَابُ وَلاَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَانَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهُمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتْهُمْ وَأُولَــئَكَ ثُمُ النَّصَالُّونَ وَقَالَ يِأَلَّهِــا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُوا فَريقًا مَنَ الَّذِينَ أُو تُواالكِتابَ يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانَكُمْ كَافِرِينَ وَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُو ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن اللهُ لَيَغْفَرَ لَهُمْ وَلا لَيَهْدَيَهُمْ سَبيلًا وَقَالَ مَنْ يَرْتَدُّ مِنْ كُمْ عَنْ دِينِهِ فَسُوفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذَلَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أُعَزَّة عَلَى السَكَافِرِينَ وَلَكُنْ مَنْ شَرَحَ بِاللَّهُمْ صَدَرًا فَعَلْيَهُمْ غَضَبُ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظَيْمُ ذَلَكَ بِأُنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ اللَّـنْيَا عَلَى الآخَرة وَأَنَّ اللهَ لاَيهُدى القَوْمَ الكافرينَ أُولَــ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَــ لَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ

فى الاسلام أن لا يكون صحيح الاسلام أو لا يكون إيمانه خالصا بأن يكون منافقاً ونحوه · قوله · و (استتابتهم) عطف على حكم وهذه الآيات تدل على أنه لافرق بين المرتد والمرتدة لأن لفظمن

وَأَبْصارِهُمْ وَأُولَٰئِكُهُمُ الغافلُونَ لاَجَرَمَ يَقُولُ حَقًّا أُنَّهُمْ فِي الآخرَةُهُمُ الخاسرُونَ إِلَى قُولِه ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحْيُم وَلا يَزِالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يرُدُّوكُمْ عَنْ دينكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَددُ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَيَمُتْ وَهُو كَافْرُ فَّأُولَدُكَ حَبَطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي اللَّهُ نَيَا وَالآخرَةِ وَأُولَدُكَ أَصْحَابُ الَّنَارِ هُمْ فيها خالدُونَ صَرَّتُ أَبُو النُّهُمان مُحَدَّدُ بن الفَصْل حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيْد عن أَيُّوبَ 10.1 عَنْ عَكْرَمَةَ قَالَ أَتَى عَلَيُّ رَضَى اللهُ عَنْهُ بِزَنادقَةَفَأَ حْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلكَ ابْنُ عَبَّاس فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقُهُمْ لَنْهِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَــَّلَمَ وَلَقَتَلْتُهُمْ لَقُوْل رَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ صَرَّتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ قُرَّةَ بْن خالد حَدَّثَني حَميد بن هلالحَدَّثَنا أَبُو بردة عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ

عام يتناول الذكر والأنثى. قوله ﴿ برنادقة ﴾ جمع الزنديق قيل هو المبطن للكفر المظهر للاسلام كالمنافق وقيل قوم من الثنوية القائلين بالخالفين وقيل من لادين لهوقيلهو من يتبع كتاب زرادشت المسمى بالزند وقيل الذين أحرقهم على رضى الله تعالى عنه هم كانوا عبدة الأو ثان وقال فى كتاب التبصرة لأبى المظفر الاسفرايني هم طائفة من الروافض تدعى السبائية ادعوا أن علياً إله وكان رئيسهم عبد الله بن سبا بالمهملة والموحدة الخفيفة وكان أصله يهودياً. فان قلت ما المفهوم من الحديث هل يستتاب المرتد والمرتدة قلت ظاهر أنه لا يجب واختلفوا فى استتابته هل هى واجبة أو مستحبة وفى قدرها وفى قبول توبته وفى أن المرأة كالرجل فيها أم لا ثم انه إذا تاب يسقط قتله أم لا يسقط بل تنفع توبته عند الله فقط مر الحديث فى الجهاد. قوله ﴿ قرة ﴾ بضم القاف وشدة الراء ابن خالد السدوسي و ﴿ أبو بردة ﴾ بضم الموحدة ابن أبى السدوسي و ﴿ حميد ﴾ بضم الحاء ابن هلال العدوى بالمهملتين و ﴿ أبو بردة ﴾ بضم الموحدة ابن أبى

أَقْبَلْتُ إِلَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَاعَن يَمِينِي وَالْآخُرُ عَنْ يَسارِي وَرُسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَكَلاهُما سَأَلَ فَقَالَ يَاأَبَا مُوسَى أَوْ يَاعَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسِ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ مَا أَطْلَعَانِي عَـلَى مَافِي أَنْفُسِمِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَـكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سواكه تَحْتَ شَفَته قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أَوْلَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرادَهُ وَلَكِن اذْهَبْ أَنْتَ يَاأَبَا مُوسَى أَوْ يَاعْبُدَالِتِهِ بْنَ قَيْسِ إِلَى الْهَيْنِ ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَل فَلَمَا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسادَةً قَالَ انْزِلْ وَإِذَا رَجُلُ عَنْـدَهُ مُو َتُقَ قَالَ ما هٰذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّد قَالَ اجْلَسْ قَالَ لَاأَجْلَسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضاءُ الله وَرَسُوله ثَلاثَ مَرَّات فَأَمَرَ بِهِ فَقُدُلَ ثُمَّ تَذَا كُرْ ناقيامَ الَّذِلِ فَقالَأَ حَدُهُمَا أَمَّا أَنَافَا قُومُ وَأَنامُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي

موسى عبدالله بن قيس الأشعرى و ﴿ سأل ﴾ أى العمل و الو لا يقو ﴿ ما فى أنفسهما ﴾ يعنى داعية الاستعمال و ﴿ قلصت شفته ﴾ إذا انزوت و يقال قلص ارتفع . قوله ﴿ لن أو لا ﴾ شك من الراوى و ﴿ قدم ﴾ أى معاذ على أبى موسى و ﴿ قضاء الله ﴾ خبر مبتدأ أى هذا حكم الله قالها ثلاث مرات. قوله ﴿ أحدهما ﴾ معاذ على أبى موسى و ﴿ قضاء الله ﴾ خبر مبتدأ أى هذا حكم الله قالها ثلاث مرات. قوله ﴿ أحدهما ﴾ معاذ فى المغازى فى باب بعث معاذ الى الهين بمباحث كثيرة و ﴿ أرجو ﴾ أى انى أنام بنية إجمام النفس للعبادة و تنشيطها للطاعة فأرجو فى ذلك الأجر كما أرجو فى قومتى أى صلاتى و فيه إكرام الضيف و ترك سؤال الولاة لأن فيه تهمة و حرصاً و يوكل اليها ولا يعان عليها فينجر الى تضييع

إِلَّ اللهُ كَانُوا يُؤَدُّونَهَا اللَّهُ عَنْ عُقَيْل عَن اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ اسْتُخْلُفَ اللهِ بَنُ عَبْد الله مَنْ كَفَر مِنَ الْعَرَبِ قَالَ لَمَا تُوفَى النَّهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ اسْتُخْلُفَ أَبُوبَكُو كَفَر ابن شَهَاب الْخَبَر فَي عَيْدُ الله بنُ عَبْد الله مَنْ كَفَر مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمْرُ يَا أَبَا بَكْر كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله مَنْ عَلَى الله عَمَرُ يَا أَبَا بَكْر كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله مَنْ قَالَ اللهُ عَمَر عَنَى الله عَمَر عَنَى مَالَهُ وَ نَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقّه وَحسابُهُ عَلَى الله قَالَ أَبُو بَكْر والله لأَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لا إِللهَ إِلاَ اللهُ قَالَ أَبُو بَكُر والله لأَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لا إِللهَ إِلاَ اللهُ قَالَ أَبُو بَكْر والله لأَقَاتِلَ النَّاسَ عَتَى يَقُولُوا لا إِللهَ اللهُ قَالَ أَبُو بَكُر والله لأَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لا إِلهَ إِلاَ اللهَ قَالَ أَبُو بَكُر والله لأَقَاتِلَ النَّاسَ وَتَى الله قَالَ أَبُو بَكُر والله لأَقَاتِلَ النَّهُ عَلَى الله قَالَ أَبُو بَكُر والله لأَقَاتِلَ النَّهُ عَلَى الله قَالَ أَبُو بَكُر عَلَى مَنْ فَرَقَ مَنْ الْقَالَة وَالزَّكَاة وَلَا اللهُ وَالله وَالله لَوْ الله وَالله لا قَالَ اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَوْ اللهُ وَالله قَالَ أَوْلُوا يُؤُولُوا يُؤُولُوا يُؤُولُوا يُؤُولُوا يُؤَولُوا يُؤُولُوا يُؤُولُوا يُؤُولُوا يَقُولُوا يَقُولُوا يَعْمَى مَنْ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِلّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا ا

الحقوق لعجزه عنه . قوله (وما نسبوا) ما نافية و (العناق ) بالفتح الأثنى من أولاد المعز . الخطابى: هذا حديث مشكل لأن أول القصة دل على كفرهم والتفريق بين الصلاة والزكاة يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين ، قيمين للصلاة ثم انهم كانوا مؤولين فى منع الزكاة بأن الله تعالى قال «خذمن أموالهم صدقة تطهرهم» والتطهير مقدم فى حق غيره صلى الله عليه وسلم وكذا صلاة غيره علينا ليست سكنا ومثل هذه الشبه توجب الكف والوقوف عن قتالهم والجواب أن المخالفين كانوا صنفين صنف ارتدواكا محاب مسيلة وهم الذين عناهم الله بقوله «من كفر» وصنف أنكروا الزكاة فقط وهم أهل البغى فأضيف الاسم على الجملة إلى الردة إذكانت أعظم خطبا وفى الصنف الثانى عرض الخلاف ووقعت المناظرة فقال عمر بظاهر الكلام قبل أن ينظر فى آخره فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه الزكاة عن المال أى هى داخلة تحت الاستثناء بقوله الا بحقه وقاسه على الصلاة لأن قتال الممتنع عن الصلاة كان بالاجماع ولذلك رد المختلف الى المتفق مع أن هذه الرواية مختصرة من الروايات المصرحة بالزكاة فيها بقوله حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأما التطهير والدعاء فان الفاعل فيها قد ينال

المَثُ إِذَا عَرَّضَ الدِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْكَ صَرَّتُ عَمْدُ بِنُ مُقَاتِلًا أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ صَرْفًا مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مَرْفُنَا مُعَدِّدُ مِنْ مُقَاتِلًا أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ مِنْ مُقَاتِلًا أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ مِنْ مُقَاتِلًا أَبُولُ اللهُ عَلَيْكَ مَرْفُنَا مُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مَرْفُولُهُ اللهُ عَلَيْكُ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مُنْ مُ اللهُ عَلَيْكُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنَا عَلَيْكُ مُلِيكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنَا عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنَا عَبْدُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّ

الله أُخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ هَشَامِ بِنَ زَيْدِ بِنَ أَنَسِ بِنِ مَالِكُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكَ وَقُولُ مَنَّ يَهُودَيُّ بِرَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَم فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَم وَسَلَم

كل ثواب موعودكان فى زمنه فانه غير منقطع ويستحب للامام أن يدعو للمتصدق ويرجى أن يستجاب له .قوله (عرفت) أى بالدليل الذى أقامه الصديق وغيره إذ لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد وفيسه مناظرة لأهل العملم ووجوب الزكاة فى السخال والفصال وأنها تجرى إذا كانت كلها صغاراً من بلطائف فى أول الزكاة (باب إذا عرض) التعريض خلاف التصريح وهو نوع من الكناية واتفقوا على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً كفر يقتل به المسلم والذمى وأما عدم قتل هذا اليهودى القائل بالسام فلأنه كان أول الاسلام وهو صلى الله تعالى عليه وسلم يؤلف القلوب فلم يقتله كالم يقتل المنافقين أو لأنه كان يلوى لسانه فيه كما هو عادتهم أو لأنه كان دعاء بما لا بد منه وهو الموت مع أنه ليس من المبحث إذ هو تعريض لا تصريح . قوله (السام) بتخفيف الميم قلت معناه وعليك تقتضى التشريك وهو الموت وقيل هو بمعنى السآمة من الدين أى الملالة . فان قلت الواو فى وعليك تقتضى التشريك قلت معناه وعليك ما تستحق من اللعنة والعذاب أو ثمة مقدر أى وأنا أقول وعليك أوالموت مشترك أى نحن وأنتم كلنا نموت مر الحديث فى كتاب الا دبي بالرفق . قوله (نقتله) فان قلت المقام

المَّنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَّعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي ١٥١٤ شَقِيقَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى نَبيًّا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى نَبيًّا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى نَبيًّا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْمِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ اللهُ عَنْ وَجْمِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ اللهُ عَنْ وَجْمِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ

يقتضى أن يقال فليقل أمراً غائباً قلت أحدكم فيه معنى الخطاب لكل أحدو (سام) فى هذا الطريق نكرة و (عليكم) بدون الواو و فى بعضها سام عليك فقل عليك بلفظ المفرد فى الخطاب و الجواب. قوله (شقيق) بفتح المعجمة و بالقافين و (أدموه) أى جرحوه بحيث جرى عليه الدم. قال القرطبى: بضم القاف و إسكان الراء وضم الطاء المهملة و بالموحدة ان سيدنا صلى الله عليه و سلم هو الحاكى وهو المحكى عنه وكا نه أوحى اليه بذلك قبل قضية يوم أحد ولم يعين له ذلك فلما وقع تعين أنه المعنى

لَقُومِي فَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

الله عَمر يَرَاهُم شَرَار خَلْقِ الله وَقالَ انَّهُ مُ الْطَلَقُوا إِلَى آيات نَرَلَت فى الله عَمر يَرَاهُم عَن رَسُول الله صَلَى الله عَمرُ بن عَفلَة قال عَلَى وَمنا الله كَانَ الله عَمْر الله عَمر الله عَمر بن عَياث حَدَّ الله عَمْر الله عَمر الله عَلَى الله عَن رَسُول الله صَلَى الله عَلْي هِ وَاذا حَدَّ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

بذلك. قوله (الخوارج) قال الشهرستاني في الملل والنحل كل من خرج على الامام الحق فهو خارجي قال الفقهاء الخوارج غير الباغية وهم الذين خالفوا الامام بتأويل باطل ظنا والخوارج خالفوا لابتأويل أو بتأويل باطل ظنا والخوارج خالفوا لابتأويل أو بتأويل باطل قطعاً وقيل هم طائفة من المبتدعة لهم مقالات خاصة مثل تكفير العبدبالكبيرة وجواز كون الامام من غير قريش سموا به لخروجهم على الناس بمقالاتهم و (الملحد) أى العادل عن الحق المائل الى الباطل. قوله (خلق الله) أى شرار المسلمين لأن الكفار لا يؤولون كتاب الله و (اجعلوها) أى أولوها أو صيروها وكان ابن عمر يوصى بأن لا يسلم على القدرية حياة ولا يصلى عليهم مماة. قوله (عمر بن حفص) بالمهملتين ابن غياث بكسر المعجمة وخفة التحتانية و بالمثلثة النخعى و (خيشمة) بفتح المعجمة والمثلثة و سكون التحتانية بينهما ابن عبد الرحمن الجعنى الكوفى و (سويد) مصغر السود ابن غفلة بفتح المعجمة وبالهاء واللام جعنى أيضاً عاش مائة و ثلاثين سنة والرجال كلهم كوفيون و (أخر) أى أسقط و (خدعة) بفتح الخاء وضمها وكسرها يعنى جاز والرجال كلهم كوفيون و (أخر) أى أسقط و (خدعة) بفتح الخاء وضمها وكسرها يعنى جاز

اَلْحُرْبَ خُدْعَةٌ وَانِّي سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ يَقُولُ سَيْخُرْج قَوْمُ فِي آخِرِ الزَّمانِ حُـدَّاتُ الْأَسْنانِ سُفَهِا الْأَحْلامِ يَقُولُونَ مَنْ خَيْرِ قَوْل البَريَّة لايُجاوزُ إيمانُهُمْ حناجَرُهُمْ يَمْرُقُونَ منَ الدّين كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ منَ الرَّميَّة فَأَيْمَا لَقيتُمُو هُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَانَّ فِي قَتْلَهِم أَجْرًا لَمْن قَتَلَهُمْ يَوْمَ القيامَة حَرَّت مُحَدُّ ا إِنْ الْمَثَنَى حَدَّثَنَا عَبِـدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمَعْتُ يَحْنَى بْنَ سَعِيدُ قَالَ أَخْبَرُنَى مُحَمَّـدُ بِن إبراهيم عَنْ أَبِي سَلَمَة وَعَطاء بن يَسَار أَنَّهُما أَتَيَا أَباً سَعِيد الْخُدريَّ فَسَأَلَاهُ عَن الحَرُوريَّة أَسَمَعْتَ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ أَدْرى مَا الحَرُوريَّةُ سَمَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُجُ في هذه الأُمَّة وَلَمْ يَقُلْ منها قَوْمْ تَحقرُونَ صَلاتَكُمْ مَعَ صَلاتِهِمْ يَقْرَؤُنَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَناجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ

فيها التعريض والتورية و ﴿ حداث ﴾ بتشديد الدال أى شبان والسن يطلق ويراد به مدة العمر و﴿ الاحلام﴾ العقول و ﴿ خير قول البرية ﴾ أى خير أقوال الناس، أو خير من قول البرية يعني القرآن و ﴿ الرمية ﴾ فعيلة من الرمى بمعنى المرمى به أى الصيد مثلا. فان قلت الفعيل بمعنى المفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث فلم أدخل التاء فيه قلت هي لنقلي الوصفية إلى الاسمية وقيل ذلك الاستواء إذاكان الموصوف مذكوراً معه وقيل ذلك الدخول غالباً للذى لم يقع بعد يقال خذ ذبيحتك للشاة التي لم تذبح وإذا وقع عليها الفعل فهي ذبيح . قوله ﴿ محمد بن المثنى ﴾ ضد المفرد و ﴿ عطاء بن يسار ﴾ ضد اليمين و ﴿ الحرورية ﴾ بفتح المهملة وضم الراء الا ولى منسو بة الى حروراء قرية بالكوفة نسبة على غير قياس خرج منها نجدة بفتح النون وسكون الجيم وبالمهملة وأصحابه على على رضى الله تعالى عنه وخالفوه في مقالات علمية و عصوه و حاربوه. قوله (لم يقل منها) فيه إشعار بأنهم ليسو امن هذه الامة لكنه معارض بما

منَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةُ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلُهُ إِلَى رَصافِهِ مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ مَرَثُنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْانَ حَدَّتَنِي ٢٥١٧ فَيَتَارَى فِي الفُوقَة هَلْ عَلَقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ مَرَثُنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْانَ حَدَّتَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ وَذَكَرَ الحُرُورِيَّةَ ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّتَنِي عُمْرُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ وَذَكَرَ الحُرُورِيَّةِ وَسَلَّمَ يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلِم مُرُوقَ السَّهِمِ مَنَ الرَّسُلِم مَرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمَةُ مَنَ الرَّمَةُ مَنْ الرَّمَةُ مَنْ الرَّمَةُ مَنْ اللهِ مُنُوقَ السَّهُمِ مِنْ الرَّمَةُ مَنْ الرَّمَةُ مَنْ الرَّمَ مَنْ الرَّمَةُ مَنْ الرَّمَةُ مَنْ الرَّمَةُ مَنْ الرَّمَةُ مَنْ الرَّمَةُ مَنْ الرَّمَةُ مَنْ اللهُ مَنْ الرَّمَةُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الرَّمَةُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

المجنّ عَبْدُ الله بنُ مُحَدَّد حَدَّثَنا هِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسَمُ جَاءَ عَبْدُ الله بنُ مُحَدَّد فَقَالَ وَ يُلَكَ مَنْ يَعْدَلُ إِذَا لَمْ فَقَالَ وَ يُلَكَ مَنْ يَعْدَلُ إِذَا لَمْ فَقَالَ وَ يُلَكَ مَنْ يَعْدَلُ إِذَا لَمْ

فى بعض الروايات يخرج من أمتى و ﴿حناجرهم﴾ يعنى حلاقيمهم يريد أنه لا يصعد فى جملة الكلم الطيب إلى الله تعالى أو لا ينتفعون به كما لا ينتفع الرامى من رميه. قوله ﴿ نصله ﴾ أى حديدة السهم و ﴿ الرصاف ﴾ بكسر الراء و باهمال الصاد جمع الرصفة وهى القضيب الذى يلوى فوق مدخل النصل قال بعضهم محتجين بهذا التركيب بوقوع بدل الغلط فى كلام البليغ و ﴿ يتمارى ﴾ أى يشك و ﴿ الفوقة ﴾ بضم الفاء موضع الوتر من السهم يريد أنهم لما تأولوه على غير الحق لم يحصل لهم بذلك أجر ولم يتعلقوا بسببه بالثواب لا أو لا و لاو سطاً و لا آخراً . قوله ﴿عمر ﴾ هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب . قال الغسانى : فى بعضها عمرو بالواو و هو و هم روى عن أبيه عن جده . قوله ﴿ يقسم ﴾ أى مالا و ﴿ عبد الله ﴾ هو ذو الخويصرة تصغير الخاصرة بالمعجمة والمهملة و بالراء تقدم فى باب علامات النبوة أنه يقسم قسما فأتاه ذو الخويصرة رجل من تميم و فى جل النسخ بل فى

أَعْدُلُ قَالَ عُمْرُ بِنُ الْخَطَّابِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنْقَهُ قَالَ دَعْهُ فَانَّ لَهُ أَضَّى اللَّهِ مُ السَّهُمُ أَحُدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِه وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهُ يَرْقُونَ مِنَ الدِّينَ لَمَ يَمْرُقُ السَّهُمُ مَنَ الرَّمِيَّةُ يُنْظُرُ فِي نَصْلَهُ فَلا يُوجَدُ فيهِ مَنْ يُنْظُرُ فِي نَصْلَهُ فَلا يُوجَدُ فيه شَيْءُ ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهُ فَلا يُوجَدُ فيه شَيْءُ ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصْلَهُ فَلا يُوجَدُ فيله شَيْءُ ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصْلَهُ فَلا يُوجَدُ فيله شَيْءُ ثُمَّ يَنْظُرُ فِي نَصْلِهُ مَثْلُ النَّاسَ قَالَ أَبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّاسَ قَالَ أَبُو سَعِيدُ أَشْهُدُ أَنَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّا فَتَلَهُمْ وَأَنا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّا فَتَلَهُمْ وَأَنا مَعْلُ النَّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّا فَتَلَهُمْ وَأَنا مَعْدُ جَيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَلَتَ مَعَهُ جَيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّا فَذَلَتَ مَعَهُ جَيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ فَرَلَتَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَلَتَ مَعَهُ جَيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَلَتَ

كلها عبد الله بنذى الخويصرة بزيادة الابن والمشهور في كتب أسماء الرجال هوذو الخويصرة فقط وقد يقال اسمه حرقوص بضم المهملة و بالقاف والمهملة . قوله ﴿ عمر بن الخطاب ﴾ فان قلت سبق في المغازى في باب بعث على رضى الله تعالى عنه إلى اليمن أن القائل به خالد بن الوليد قلت لا محذور في صدور هذا القول منهما و ﴿ الدين ﴾ هو الطاعة وقيل طاعة الأئمة و ﴿ القذذ ﴾ جمع القذة بضم القاف وشدة المعجمة ريش السهم و ﴿ النضى ﴾ بفتح النون وكسر المعجمة وشدة التحتانية عود السهم بلاملاحظة أن يكون له نصل وريش و ﴿ شيء ﴾ أى من الصيد من دمه و غيره و ﴿ الفرث ﴾ هو السرجين مادام في الكرش و ﴿ سبق ﴾ أى لم يتعلق به أثر منهما فكذلك أصحابه لا يكون لهم من طاعتهم ثواب . قوله ﴿ آيتهم ﴾ أى علامتهم و ﴿ البضعة ﴾ بفتح الموحدة القطعة من اللحم و ﴿ تدردر ﴾ مضارع النفعلل حذف أحد التاءين منه تضطرب تجيء و تذهب و ﴿ حين فرقة ﴾ أى زمان افتراق مضارع النفعلل حذف أحد التاءين منه تضل طائفة في عصره القاضي عياض هم على وأصحابه أو الناس و في بعضها بدل حين خير فرقة أى أفضل طائفة في عصره القاضي عياض هم على وأصحابه أو خير القرون وهم الصدر الأول و ﴿ الرجل ﴾ هو ذو الثديين بفتح المثلثة مكبراً وضمها مصغراً خير القرون وهم الصدر الأول و ﴿ الرجل ﴾ هو ذو الثديين بفتح المثلثة مكبراً وضمها مصغراً خير القرون وهم الصدر الأول و ﴿ الرجل ﴾ هو ذو الثديين بفتح المثلة مكبراً وضمها مصغراً خير القرون وهم الصدر الأول و ﴿ الرجل ﴾ هو ذو الثديين بفتح المثلثة مكبراً وضمها مصغراً

وَهُ وَمَهُمْ مَنْ يَكُورُكَ فِي الصَّدَقاتِ حَرَّثَنَا مُوسِي بِنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا السَّيْبِانِيُّ حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بِنُ عَمْرُو قَالَ قُلْتُ لَسَهْلِ بِن حُنَيْفِ هَلْ سَمَعْتَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الخَوارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمَعْتُهُ يَقُولُ وَ الْخُوارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمَعْتُهُ يَقُولُ وَالْسَهْمِ مِنَ الرَّهِيَّةُ وَأَهُولَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَ اقْيَهُمْ يَوْرُونُ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَ اقْيَهُمْ يَعْرُفُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَ اقْيَهُمْ يَعْرُفُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ الرَّهَيَّةِ وَمَا السَّاعَةُ حَتَى يَقْتَلَ يَعْرُفُونَ مِنَ الاَسْكَامُ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّهَيَّةُ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَقْتَلَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْعَاقِ الْوَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَاحِدَةٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى المَلْمُ وَاحِدَةٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَلْمُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى

والوصف هو بيان إحدى يديه و فى بعضها ذو اليدين بالتحتانيتين تصغير اليد و مرفى علامات النبوة أرى عضديه . فان قلت كيف صح تعليل ترك قتله بأن له أصحابا قلت ما قتله لا نه صلى الله عليه وسلم كان فى ذلك الوقت يتألف القلوب و لم يكن يقتل من تلبس بالاسلام فى الجملة لئلا يقال انه يقتل أصحابه والفاء للتفريع لا للتعليل . قوله (عبد الواحد) هو ابن زياد بالتحتانية و (الشيباني) بفتح المعجمة و سكون التحتانية سليان أبو إسحاق و (يسير) مصغر ضد العسر و فى بعضها أسير بالهمز الكوفى مات سنة خمس و ثمانين لم يتقدم ذكره و (سهل بن حنيف) مصغر الحنف بالمهملة والنون و (أهوى بيده) أى مدها جهة العراق و هؤلاء القوم خرجوا من نجدموضع التميميين (باب قول النبي صلى الله عليه و سلم لا تقوم الساعة) قوله (دعو اهما واحدة) يعنى كل واحد منهما يدعى أنه على الحق وصاحبه على الباطل بحسب اجتهادهما و محتمل أن يراد بهما فرقة على رضى الله عنه و فرقة على الحق وصاحبه على الباطل بحسب اجتهادهما و محتمل أن يراد بهما فرقة على رضى الله عنه و فرقة

المَّاتُ عَاجاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ قالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونْسُ عَن ابن شهاب أُخبَرني عُرُوةُ بنُ الزُّبيرُ أَنَّ المسورَ بنَ مُخْرَمَةً وَعبدُ الرَّحمٰن انَ عَسد القاريُّ أَخْبَر أَهُ أَنَّهُمَا سَمَعا عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمَّعْتُ هشامَ بنَ حَكْمِم يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقان في حَياة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لقراءَته فَاذا هُوَ يَقْرُؤُها عَلَى حُروف كَثيرَة لَمْ يُقْرِئْنيها رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَٰلِكَ فَكُدُتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ لَبَيَّهُ بردائه أَوْ بردائي فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هٰذه السُّورَةَقالَ أَقْرَأَنها رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهُ كُذَّبْتَ فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ أَقْرَأَنِي هـنه السُّورَة الَّتِي سَمْعُتُكَ تَقْرُؤُها فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ الَّي رَسُولِ اللهَ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إنَّى سَمَعْتُ هَـٰذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الفُرْقَانَ عَلَى حُرُوفَ لَمْ تَقُرْ تُنْيَهَا وَأَنْتَ أَقْرَأَتَنَى سُورَةَ الْفُرقانَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله

معاوية فهو معجزة لرسول الله صلى الله عليه و سلم . قوله (وقال الليث) تعليق من البخارى و (المسور) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو (ابن مخرمة) بفتح الميم والراء وإسكان المعجمة بينهما و (عبد الرحمن بن عبد) ضد الحر القارى بالقاف وخفة الراء منسوباً إلى القارة و (هشام بن حكيم) بفتح المهملة ابن حزام بكسر الحاء وخفة الزاى و (أساوره) بالمهملة أوا ثبه وأحمل عليه و (التلبيب) بالموحد تين جمع الثياب عند الصدر في الحنصومة والحرب و (سبعة أحرف) أي

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلُهُ يَاعُمَرُ اقْرَأْ يَاهِشَامُ فَقَرَأً عَلَيْهِ القَرَاءَةِ الَّتِي سَمَعْتُهُ يَقْرَقُها قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَـذَا الْقُرْآن ٦٥٢١ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف فَاقْرَقُ اما تَيسَّرَ مَنْهُ صَرَّتُ السَّحَاقُ بنُ الْبراهيمَ أَخْبَرَنا وَكَيْعٌ حِ حَدَّثَناً يَحْيَى حَدَّثَنا وَكَيْعٌ عن الْأَعْمَشِ عنْ ابراهِيم عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَّا نَزَلَتْ هذه الآيةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَظْلُمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّكَ ٢٢٠ هُوَكَمَا قَالَ لُقُمَانُ لا بنه يا بُنَي لَا تُشْرِكُ بالله إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ صَرْبُنا عَبْدَانُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ سَمَعْتُ عْتَبَانَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ غَدَا عَلَىَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلْ

لغات هي أفصح اللغات وقيل الحرف الاعراب يقال فلان يقرأ بحرف عاصم أى بالوجه الذي اختاره من الاعراب وقيل هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر وفي الجلة قالوا هذه القراءات السبعة ليس كل واحد منها واحداً من تلك السبعة بل يحتمل أن تكون كلهاواحداً من اللغات السبعة من مباحث الحديث في كتاب الخصومات. قوله ﴿ وكيع ﴾ بفتح الواو وباهمال العين. فان قلت أين يستفاد من الآية عظمة الظلم قلت من التنوين من في كتاب الايمان. قوله ﴿ محمود بن الربيع ﴾ أين يستفاد من الآية عظمة الظلم قلت من التنوين من في كتاب الايمان. قوله ﴿ محمود بن الربيع ﴾

أَيْنَ مَالِكُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَقُولُوهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله يَبْتُغَى بِذَلكَ وَجُهَ اللّهِ قَالَ الله يَبْتُغَى بِذَلكَ وَجُهَ اللّهِ قَالَ الله يَبْتُغَى بِذَلكَ وَجُهَ النّهِ قَالَ الله عَلَيْهُ النّارَ صَرَتَ الله قَالَ الله عَلَيْهُ النّارَ صَرَتَ الله قَالَ الله عَلَيْهُ النّارَ صَرَتَ الله عَوْلَهُ عَنْ خُصَيْنَ عَنْ فُلاَن قَالَ تَنَازَعَ مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو عَوانَةً عَنْ خُصَيْنَ عَنْ فُلاَن لَقَدْ عَلْمُ اللّهَ عَلْمُ اللّهَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ قَالَ أَبُو عَوانَةً عَنْ خُصَيْنَ عَنْ فُلاَن لَقَدْ عَلَيْكَ اللّهَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهً قَالَ مَاهُو لَا أَبَاللّهُ قَالَ شَيْءَ سَمَعْتُهُ يَقُولُهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

بفتح الراء ضد الخريف و ﴿عتبان﴾ بكسر المهملة على المشهور وإسكان الفوقانية وبالموحدة ابن مالك و ﴿مالك بنالدخشن﴾ بضم المهملةو تسكين المعجمة الأولى وضم الثانية وبالنون و فى بعضها بالفظ التصغير و ﴿الاتقولوه يقول لا إله إلاالله ﴾ أى ألا تظنونه يقولها والقول بمعنى الظن كثير أنشد سيبويه أما الرحيل فدون بعد غد فتى تقول الدار تجمعنا

يعنى فمتى تظن الدار تجمعنا قيل مقتضى القياس تقولون بالنون وأجيب بأن هذا جائز تخفيفاً قالوا حذف نون الجمع بلا ناصب وجازم لغة فصيحة ويحتمل أن يكون خطاباً للواحد والواو إنما حدثت من إشباع الضمة. قوله ﴿لا يوافى﴾ فى بعضها لن يوافى أى لن يأتى أحد بهمذا القول مر الحديث فى باب المساجد فى البيوت. قوله ﴿ حصين ﴾ مصغر الحصن بالمهملتين ابن عبد الرحمن السلمى بالضم و ﴿ فلان ﴾ قيل هو سعد بن عبيدة بضم المهملة مصغراً ضد الحرة و ﴿ أبو حمزة ﴾ بالمهملة والزاى ختن أبى عبد الرحمن عبد الله السلمى و ﴿ حبان ﴾ بكسر المهملة وشدة الموحدة وبالذون. قال الغسانى: فى بعضها حيان بالتحتانية وهو وهم و ﴿ عطية ﴾ بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية و تشديد التحتانية. قوله ﴿ ما الذى و لعل من الذى مر الحديث فى الجهاد فى باب إذا اضطر الرجل إلى النظر فى شعور أهل الذمة و ثمة ما الذى و لعل من استعمل مكان ما أو أريد به حاطب أى قضيته. فان قلت كيف جاز نسبة الجرأة على القتل إلى على رضى الله تعالى عنه قلت غرضه أنه لما كان جازما بأنه من أهل الجنة عرف أنه ان وقع خطأ فيما اجتهد فيه عنى عنه يوم القيامة قطعاً لما كان جازما بأنه من أهل الجنة عرف أنه ان وقع خطأ فيما اجتهد فيه عنى عنه يوم القيامة قطعاً

قَالَ مَاهُوَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالَّذِّبَيرَ وَأَبَّا مَرْ تُدُوكُلُّنَّا فارسُ قالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ حاجِ قالَ أَبُو سَلَمَـةَ هَكَذَا قالَ أَبُو عَوَانَةَ حاج فَأَنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حاطِبِ بْنِ أَبِي بَلَتْعَةَ الَّى الْمُشْرِكِينَ فَأَتُونِي بِهَا فَانْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرِ اسِنَا حَتَّى أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسِيرُ عَلَى بَعِيرِ لَهَا وَكَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً بَمَسير رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقُلْنا أَيْنَ الكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ قالَتْ ما مَعِي كَتَابٌ فأَنَخْنا بَهَا بَعيرَها فابْتَغَيّْنَا فى رَحْلها فَمَا وَجَدْنا شَيْئًا فَقالَ صَاحبي مانَرَى مَعَها كتابًا قَالَ فَقُلْتُ لَقَـدْ عَلَمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَلَفَ عَلَيُّ وَ الَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّ دَنَّكَ فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِها وَهْيَ

قوله ﴿لا أبالك ﴾ جوزوا هذا التركيب تشبيها له بالمضاف و إلا فالقياس لا أب لك وهذا إنما يستعمل دعامة للكلام ولا يراد به حقيقة الدعاء عليه ، قوله ﴿ بعثنى ﴾ كلام على رضى الله تعالى عنه و ﴿ أبو مر ثد ﴾ بفتح الميم و المثلثة و تسكين الراء بينهما اسمه كناز بفتح الكاف و شدة النون و بالزاى الغنوى بالمعجمة و النون و الواو . فان قلت قال فى الجهاد فى باب إذا اضطر بعثنى و ﴿ الزبير ﴾ فى باب الجاسوس بعثنى أنا و الزبير و المقداد قلت ذكر القليل لا ينفى الكثير . قوله ﴿ حاطب ﴾ بكسر المهملة ﴿ ابن أبى بلتعة ﴾ بفتح الموحدة و الفوقانية و سكون اللام بينهما و بالمهملة و ﴿ صاحباى ﴾ فى بعضها صاحبى و هو بلفظ المفرد ظاهر و بالمثنى صحيح على مذهب من يقاب الألف ياء و ﴿ الذي يحلف ﴾ به أى الله تعالى و ﴿ أهوت ﴾ أى مالت و ﴿ الحجزة ﴾ بضم المهملة و سكون الجيم و بالزاى معقد به أى الله تعالى و ﴿ أهوت ﴾ أى مالت و ﴿ الحجزة ﴾ بضم المهملة و سكون الجيم و بالزاى معقد

مُحْتَجِزَةٌ بَكِسَاءَ فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ فَأَتُوْ البِهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ يَارَسُولَ الله عَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي فَأَصْرِبَ عَنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَارَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَارَسُولُ الله مَالَى أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِالله وَرَسُولِهِ وَلَكُنِّى أَرَدْتُ انَّ يَكُونَ فَقَالَ يَارَسُولُ الله مَالَى أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِالله وَرَسُولِهِ وَلَكُنِى أَرَدْتُ انَّ يَكُونَ هُمْ مَنْ يَدُونُ عَلَيْهِ عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدُ إلَّا لَهُ فَمَا الله قَالَ صَدَقَ لَا تَقُولُوا لَهُ إلاّ لَهُ عَنْ الله قالَ صَدَقَ لَا تَقُولُوا لَهُ إلاّ لَهُ خَيْرًا قَالَ فَعَادَعُمَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ مَنْ يَدْفَعُ الله مِنْ أَهْلِ بَدْرُو مَايُدْرِيكَ لَعَلّ اللهَ اطّلَعُ عَلَيْمٍ فَقَالَ فَلَا أَوْلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرُو مَايُدْرِيكَ لَعَلّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَيْمٍ فَقَالَ فَلَا اللهُ اللّهُ قَالَ أَوْلَيْسَ مِنْ أَهْلَ بَدْرُو مَايُدْرِيكَ لَعَلَ اللهَ اطَلَعَ عَلَيْمٍ فَقَالَ فَلَا اللهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الازار و ﴿ احتجز بازاره ﴾ شده على وسطه . فان قلت مر فى باب الجاسوس أيضاً أنها أخرجتها من عقاصها جمع العقيصة بالمهملتين والقاف أى من شعورها قلت لعلها أخرجتها من الحجزة أولا وأخفتها فى الشعر ثم اضطرت الى الاخراج منها أو بالعكس . قوله ﴿ يد ﴾ أى منة و فعمة وذلك لأن أهله و ماله كان بمكة شرفها الله تعالى و ﴿ فلا صرب ﴾ بالنصب وهو فى تأويل مصدر مجرور وهو خبر مبتدأ محذوف أى اتركنى فتركك الضرب و بالجزم والفاء زائدة على مذهب الاخفش و اللام للأمر و يجوز فتحها على لغة سليم بضم المهملة و تسكينها مع الفاء عند قريش وأمر المتكلم نفسه باللام فصيح قليل الاستعال ذكر ابن مالك مثله فى قوموا فلاً صلى لـكم و بالرفع أى فو الله لاضرب . قوله ﴿ من أهل بدر ﴾ فان قلت فلم جلد مسطح بكسر الميم فى قصة الافك حد القذف قلت اتفقوا على أن المراد منه أنهم مغفورون من عقاب الآخرة وأما عقو بات الدنيا من الحدودونحوه فهم كغيرهم و ﴿ الاغريراق ﴾ بالمعجمة و بالراء المكررة و بالقاف كثرة الدمع كان العين غرقت فى دمعها قالوا

اعْمَلُوا مَا شَـنْتُمْ فَقَـدْ أَوْجَبْتُ لَـكُمُ الْجَنَّـةَ فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَـالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

لاخلاف أنكل متأول معذور بتأوله غير ملوم فيه إذكان تأويله ذلك شائعاً في لسان العرب ولهذا لم يعنف صلى الله عليه وسلم عمر في تلبيته لهشام وعذره في ذلك لصحة اجتهاده وكذلك عذر أصحابه في تأويلهم الظلم في الآية بغير الشرك لجوازه في التأويل وكذا حديث ابن الدخشن فانهم استدلوا على نفاقه بصحبته المنافقين فبين لهم صلى الله عليه وسلم صدقه ولم يعنفهم في تأويلهم وهلم جرا قال أبو عبد الله البخاري (خاخ) أي بالمعجمتين موضع بين مكة والمدينة وقال أبو سلمة بفتحتين وهو موسى بن إسماعيل قال أبو عوانة بفتح المهملة وخفة الواو واسمه وضاح حاج بالمهملة والجيم قال البخاري هذا تصحيف والأول أصح و (هشيم) مصغراً يروى عن حصين مصغراً أيضاعلى الأصح

## بنا المالخ المنالخ الم

#### كتاب الاكراه

قَوْلُ اللهَ تَعَالَى إِلاَّمَن أَكْرَه وَقَلْبُهُ مُطْمَئُنَّ بِالإِيمَانِ وَلَكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْم عَضَبُ مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَقَالَ إِلاَّ أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تَقَاةً وَهُيَ تَقِيَّةٌ وَقَالَ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَقَاهُمُ المَلائِكَةُ ظَالَمِي أَنْفُسِم قَالُوا فِيمَ كُنتُم قَالُوا وَهُي تَقَيَّةٌ وَقَالَ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَقَاهُمُ المَلائِكَةُ ظَالَمِي أَنْفُسِم قَالُوا فِيمَ كُنتُم قَالُوا كُنَّ مُنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ الله عَنْ اللهَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ مَنْ تَرْكَ مَا أَمَ الله بِهِ وَالمُكُرَهُ لا يَكُونُ إلاّ الله الله عَنْ الدّينَ لا يَمْتَعُونَ مِنْ تَرْكَ مَا أَمَ الله بِهِ وَالمُكْرَهُ لا يَكُونُ إلاّ

بسم الله الرحمر. الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

### كتاب الاكراه

وهو الالزام علىخلاف المراد وهو يختلف باختلاف المكره والمكره عليه والمكره به قال تعالى «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة» أي تقية وهي الحذر من إظهار مافى الضمير من العقيدة ونحوها عند الناس

مُسْتَضْعَفًا غَـيْرُ مُتَنعِ مِنْ فعـلِ ما أُمرَ بِهِ وَقالَ الْحَسَنُ التَّقَيَّةُ إِلَى يَوْمِ القيامَةِ وَقالَ ابنُ عُمَرَ وَقالَ ابنُ عُمَرَ وَقالَ ابنُ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ اللَّعْمَالُ بالنيَّة وابنُ الزُّيثِ والشَّعْبَيُ والحَسَنُ وقالَ النَّبُيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ الأَعْمَالُ بالنيَّة عَنْ خالد بن يَزيدَ عَنْ سَعيد بن أَبِي هلال عَنْ هـلال عَنْ هـلال بن أُسَامَةً أَنَّ أَبا سَلَمَةً بَنَ عَبْدَ اللَّهُ مَن أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً أَنَّ اللهَ عَلْمُ عَنْ عَلْهِ اللهُمَّ أَنْجِ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً بنَ هُمْ مِنَ الوليد اللهمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ اللّهُمَّ أَنْجِ عَلَيْهُم سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ الشَّدُدُ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَابْعَثْ عَلَيْهُم سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

قوله ﴿غير ممتنع﴾ غرضه أن المستضعف لا يقدر على الامتناع من الترك أى هو تارك لأم الله وهو معذور فكذلك المكره لا يقدر على الامتناع من الفعل فهو فاعل لأم المكره فهو معذور أى كلاهما عاجزان. قوله ﴿التقية﴾ أى هى ثابتة إلى يوم القيامة لم تكن مختصة بعهده صلى الله عليه وسلم و ﴿يطلق﴾ أى زوجته ﴿ليس بشيء﴾ أى لم يقع طلاقه. قوله ﴿خالد بن يزيد﴾ من الزيادة الجمحي بضم الجيم الاسكندر أنى الفقيه و ﴿ سعيد بن أبي هلال ﴾ الليثي المدنى و ﴿ هلال ابن أسامة ﴾ منسوب الى جده هو هلال بن على وقيل له هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال قوله ﴿عياش ﴾ بفتح المواو فيهما و ﴿ الوطأة ﴾ الدوس بالقدم أى الضغطة وههنا ابن هشام و ﴿ الوليد بن الوليد ﴾ بفتح الواو فيهما و ﴿ الوطأة ﴾ الدوس بالقدم أى الضغطة وههنا الحديث في الاستسقاء. فإن قلت ما تعلقه بالكتاب الاكراهي قلت كانوا مكرهين في الاقامه بمكة المشر فة أو باعتبار أن المكره لا يكون إلامستضعفاً. قال شارح التراجم : غرضه أنه لوكان الإكراه المشرفة أو باعتبار أن المكره لا يكون إلامستضعفاً. قال شارح التراجم : غرضه أنه لوكان الإكراه المشرفة أو باعتبار أن المكره لا يكون إلامستضعفاً. قال شارح التراجم : غرضه أنه لوكان الإكراه المشرفة أو باعتبار أن المكره لا يكون إلامستضعفاً. قال شارح التراجم : غرضه أنه لوكان الإكراه

الْ عَبْد الله بن حَوْشَب الطَّائِقُ حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهَانِ عَلَى الْكُفْرِ حَرَثَنَا أَيُّوبَ عَنْ أَيِ الْبُ عَبْد الله عَنْ أَيْ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ثَلاثُ مَنْ كُنَّ فِيه وَجَدَ حَلاَوَة الإيمان أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُه أَحَبَ اليه عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِ

كفراً لما دعا لهم وسماهم مؤمنين . قوله (محمد) ابر عبد الله بن حوشب بفتح المهماة والمعجمة وإسكان الواو بينهما وبالموحدة الطائني منسوب إلى بلد بقرب مكة المكرمة . قوله (ثلاث) أى ثلاث خصال والجملة بعده اما صفة أو خبر له مر تقريره في كتاب الأنبياء أول الجامع . فأن قلت قال صلى الله عليه و سلم لمن قال ومن عصاهما فقدغوى بئس الخطيب أنت قلت ذمه لأن الخطبة ليست محل الاختصار فكا نه غير موافق لمقتضى المقام . قوله (عباد) بفتح المهملة وتشديد المواو الواسطى و (إسماعيل) هو ابن أبي خالد و (قيس) هو ابن أبي حازم بالمهملة والزاى البجلى . قوله (رأيتني) بلفظ المتكلم وهو من خصائص أفعال القلوب و (موثق) أى يثبتني على الاسلام ويحملني عليه وكان ذلك قبل إسلام عمر رضى الله تعالى عنه وكان سعيد بن عم عمر وهو أحد العشرة المبشرة مرفى كتاب فضائل الصحابة و (الانقضاض) بالقاف الانصداع والانشقاق وفي بعضها بالفاء و (المحقوق) الجدير . فان قلت ما مناسبته للترجمة قلت بالقاف الانصداع والانشقاق وفي بعضها بالفاء و (المحقوق) الجدير . فان قلت ما مناسبته للترجمة قلت بالقاف الانصداع والانشقاق وفي بعضها بالفاء و (المحقوق) الجدير . فان قلت ما مناسبته للترجمة قلت بله أن عثمان اختار القتل على الاتيان بما يرضى القتلة فاختياره على الكفر بالطريق الأولى . قوله فيه أن عثمان اختار القتل على الاتيان بما يرضى القتلة فاختياره على الكفر بالطريق الأولى . قوله فيه أن عثمان اختار القتل على الاتيان بما يرضى القتلة فاختياره على الكفر بالطريق الأولى . قوله

يَحْيَ عَن إِسْمَاعِيلَ حَدَّمَنا قَيْسُ عَنْ خَبَّابِ بِنِ الْأَرْتِ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللّهَ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدُ بُرْدَةً لَهُ فَى ظلّ الكُعْبَة فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنا فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُم يُؤْخَدُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فَى الأَرْضِ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنا فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُم يُؤْخَدُ الرَّجُلُ نَصْفَيْنِ وَيُمشَطُ بِأَمْشَاطِ فَيُجْعَلُ فِيها فَيُجْعَلُ فِيها فَيُجاءُ بِالمُنشارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِه فَيُجْعَلُ نَصْفَيْنِ وَيُمشَطُ بِأَمْشَاطِ الْمَشَاطِ الْحَديد ما دُونَ خَمْه وَعَظْمِه فَمَا يَصُدُّهُ ذَلكَ عَنْ دينه وَالله لَيَتَمَنَّ هَذَا الأَمْنُ حَتَى يَسِير الرَّاكِثُ مَنْ صَنْعَاءً إِلَى حَضَرَمُوتَ لَا يَخَافُ إِلاَّ اللّهَ وَالذَّئِبَ عَلَى خَنْمَ وَلَكَ يَعْدَا الأَمْنُ غَنَم هُ وَلَكَ مَنْ صَنْعَاءً إِلَى حَضَرَمُوتَ لَا يَخَافُ إِلاَّ اللّهَ وَالذَّئِبَ عَلَى عَنْ دينه وَالله لَيتَمَنَّ هَذَا الأَمْنُ عَنْمَه وَلَكَنَّ كُمُ تَسْعَجُلُونَ

إَلَّ اللهِ عَدْ اللهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنَ سَعِيد المَقْبُرِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ وَسَلّاً عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّاً عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّاً عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّاً عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّاً عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّاً عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَ

(خباب) بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى ابن الارت بالهمز وفتح الراء وتشديد الفوقانية و (المنشار) بالنون آلة النجار للنشر وفى بعضها الميشار من وشرالخشبة غير مهموز ومن أنشرها بالمهموز إذا نشرها و (من دون لحمه) أى من تحته أو من عنده وفى بعضها مادون و (هذا الأمر) أى الاسلام و (صنعاء) بالمد أى قاعدة اليمن ومدينتها العظمى و (حضر موت) بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الراء و الميم و بضم الميم أيضاً بلدأيضاً بهاوهو كبعلبك فى الاعراب و (الذئب)

الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُود أَسْلَمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا القاسِمِ ثُمَّ قَالَ القاسِمِ فَقَالَ ذَٰلِكَ أُرِيدُ أَنَّ أَجْلِيكُمْ هَٰنَ وَجَدَ الثَّالَثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيكُمْ هَٰنَ وَجَدَ الثَّالَثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيكُمْ هَٰنَ وَجَدَ مَنْكُمْ بِمِالَهِ شَيْئًا فَلْيَعِهُ وَالاً فَاعْلَمُوا أَنَّا الأَرْضُ لِلهِ وَرَسُولِهِ مَنْ اللهَ مِنْ اللهَ مِنْ اللهَ عَلَى البغاء إِنْ الْحَدَنَ تَحَصَّنَا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَياة الدُّنيَا وَمَنْ يَكُرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى البغاء إِنْ الرَّونَ لَكُومَ فَا اللهَ مِنْ اللهَ مِنْ اللهَ مِنْ اللهَ مِنْ اللهَ مِنْ اللهَ عَلَى البغاء إِنْ الرَّافِينَ عَفُورٌ رَحِيمٌ صَرَّنَ اللهَ عَيْ بِنُ قَزَعَةً حَدَّتَنا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ وَبُحَعِ النَّيْ يُزِيدُ بَنَ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيّ النِي القَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ وَبُحَمِّ النِي يُرِيدُ بَنَ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيّ اللهَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ وَبُحَمِّ إِنْنَى يَزِيدُ بَنَ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيّ أَلِكُ اللهَ اللهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ وَبُحَمِّ إِنْنَى يَزِيدُ بَنَ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيّ

بالنصب عطف على الله مر فى باب علامات النبوة . قوله (يهود) غير منصرف و (المدراس) الموضع الذى كانوا يقرؤون فيه التوراة وإضافة البيت اليه من إضافة العام الى الخياص نحو شجر الاراك و (سلموا) من السلامة و (بماله) الباء فيه للمقابلة . فان قلت بيع اليهود إنما هو إكراه بحق فقوله وغيره لا دخيل له قلت أجيب بأن المراد بالحق الجلاء وبغيره مثل الجنايات أو الحق هو الماليات وغيره الجلاء . الخطابي : استدل به البخاري على جواز بيع المكره وهذا ببيع المضطرأ شبه و نما المكره على الليع هو الذي يحمل على بيع الشيء شاءأم أبي واليهو دلو لم يبيعوا أرضهم لم بحملو اعليه و إنما سيموا على أمو الهم فاختاروا بيعها فصاروا كائهم اضطروا الى بيعها فيكون جائزا ولو أكره عليه لم يحز أقول المقدمة الأخيرة بمنوعة إذ لو كان الالزام من جهة الشرع لجاز . قوله (يحيي ابن قزعة) بالقاف والزاى والمهملة المفتوحات و (مجمع) بفاعل التجميع ابن يزيدمن الزيادة ابن الجارية ضد بالقاف والزاى والمهملة المفتوحات و (مجمع) بفاعل التجميع ابن يزيدمن الزيادة ابن الجارية ضد الواقفة يقال له صحبة و (عبد الرحمن) أخوه ولد في عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم و (خنساء)

عُنْ خَنْساءَ بِنْت خِذَامِ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبِاهَا رَوَّجَهَا وَهُى ثَيِّبُ فَكَرِهُتُ ذَلِكَ مِن خَنْسَاءَ بِنْت خِذَامُ الأَنْعَ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا صَرَبَعَ عُمْرُو هُوَ ذَكُوانُ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابنِ جُرَجِ عَنِ ابنِ أَيِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَي عَمْرُو هُو ذَكُوانُ عَنْ عَاشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها قالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ الله يُسْتَأْمُنُ النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَانَ البَحْرَ تُسْتَأَمْنُ النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَانَ البَحْرَ تُسْتَأَمْنُ فَلَتُ عَنْ النِّسَاءَ فِي الْبَصْعَةِنَ قَالَ شَكَاتُهَا إِذْنُهَا قَالَتُ فَلْتُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ النَّاسِ قَالَ نَعَمْ فَلْكُ أَنْ البَحْرَ تُسْتَأَمْنُ فَنَا اللهُ عَنْهُ النَّاسِ قَالُ نَعَمْ فَلَا عَنْ الْمُرْوَ حَتَى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ باعَهُ لَمْ يَكُونُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ قَانُ نَذَرَ الْمُشْتَرِى فَيْهُ نَذُرًا فَهُو جَائِزٌ بَرَعْمُهُ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَرَهُ مُ صَرَّعَا أَبُولُ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْسُهُ النَّاسِ قَانُ نَذَرَ الْمُشْتَرِى فَيْهُ لَا وَيُو بَاعَهُ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَرَهُ مُ صَرَى اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ النَّاسِ قَانُ نَذَرَ الْمُشْتَرِى فَيْهُ مَا لَيْهُ عَنْهُ وَ بَا عَمْرُو بنِ دَينارِ عَنْ جَابِر رَضَى اللّهُ عَنْهُ أَنْ

بفتح المعجمة وسكون النون وبالمهملة وبالمد بنت خدام بكسر المعجمة الأولى وخفة الثانية وفى الحديث أنه لا بد من إذن الثيب في صحة النكاح فعلة الاجبار البكارة و ﴿ ذكوان ﴾ بفتح المعجمة وإسكان الكاف وبالواو و ﴿ أبو عمرو ﴾ مولى عائشة وخادمها وكانت دبرته و ﴿ الابضاع ﴾ جمع البضع أى تستشار المرأة في عقد نكاحها وفيه أن الولى هو الذي يزوجها مر الحديثان في النكاح قوله ﴿ لم يجز ﴾ أى لم يصح وقال المشايخ إذا قال البخاري بعض الناس يريد به الحنفية و ﴿ جائز ﴾ أي صحيح على مذهب ذلك البعض وغرضه أن كلامهم متناقض لأن بيع الاكراه ناقل للملك الى المشترى أم لا فان قالوا نعم يصح منه جميع التصرفات لا يختص بالنذر والتدبيروان قالوا لافلا يصحان هما أيضاً وحاصله أنهم يقولون لا يملك المشترى ويصح تدبيره ونذره فيه وهو مستلزم لأنه يملك وأيضاً فيه تحكم وتخصيص بلا مخصص ووجه استدلال البخاري جائز فيه أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره وكان تدبيره سفها من فعله رده صلى الله عليه وسلم وان كان ملكه للعبد صحيحا فمن لم يصح

رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ عَلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِأْلُ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِي فَاشْتَرَاهُ نَعَيْمُ بِنُ النَّجَّامِ بِثَمَا عَتَهَ دُرَهُمْ قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا قَبْطيًّا مَاتَ عَامَ أُوَّلَ

7047

بِ مِنْ الإثراهِ كُرْهُ وَكُرْهُ وَاحِدُ حَرَّمَا الْنَهْ عِنْ بَنْ مَنْصُورِ حَدَّمَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَدِّدَ حَدَّمَا الشَّيْبِانِيُّ سُلَيْانُ بُن فَيْرُوزِ عَنْ عَكْرِمَةَ عِنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبِانِيُّ وَحَدَّتَهَا الشَّيْبِانِيُّ سُلَيْانُ بُن فَيْرُوزِ عَنْ عَكْرِمَةَ عِنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبِانِيُّ وَحَدَّتَهَى عَطَاءٌ أَبُو الحَسنِ السُّوائِيُّ وَلا أَظُنْهُ اللَّهَ ذَكَرَهُ عِن عَبَّاسٍ وَضَى اللهُ عَنْهُما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِسَاءَ لَنْ عَبَاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُما يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرَثُوا النِساءَ كُرُهًا الآيَةَ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاقُوهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءً كُرُهُمْ أَنْ تَرَقُوا النِساءَ بَعْضَهُمْ تَرَوَّجُها وَانْ شَاؤُا لَوْجَها وَانْ شَاؤُا لَمْ يُرَوِّجُها فَهُمْ أَحَقَّ بِهَا مِن أَهْلِها بَعْضَهُمْ تَرَوَّجُها وَانْ شَاؤُا لَمْ يُرَوِّجُها فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِن أَهْلِها بَعْضَهُمْ تَرَوَّجُها وَانْ شَاؤُا لَوْ قَرَاءً وَانْ شَاؤُا لَمْ يُرَوِّجُها فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِن أَهْلِها اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

له ملكه إذا دبره أولى أن يرد فعله . قوله (رجلا) اسمه أبو مذكور و (المملوك) اسمه يعقوب و (المشترى نعيم) مصغر النعم النحام بالنون والمهملة وفى بعض النسخ ابن النحام بزيادة الابن والصواب حذفه لأنه صلى الله عليه وسلم قال سمعت فى الجنة نحمة نعيم أى سعلته فهو صفته لاصفة أبيه و (قبطياً) أى مصريا . قوله (كرها) أى بالفتح والضم معناهما واحدوقيل بالضم ما أكرهت نفسك عليه وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك . قوله (حسين) ابن منصور النيسابورى مات سنة شمان و ثلاثين وما تتين لم يتقدم ذكره و (أسباط) بلفظ جمع السبط ابن محمد القرشي الكوفى و (سلمان بن فيروز) بفتح الفاء وكسرها و سكون التحتانية وضم الراء الشيباني بفتح المعجمة وإسكان التحتانية و عطاء ) أبو الحسن السوائي بضم المهملة وخفة الواو و بالهمز بعد الألف . قوله و إسكان التحتانية و عطاء ) أبو الحسن السوائي بضم المهملة وخفة الواو و بالهمز بعد الألف . قوله

فَنَزَلَتْ هذه الآيَةُ بِذَلِكَ

إِ بِ اللهِ مَنْ يَكُرِهُمْ قَالَ اللهِ مَنْ بَعْدَ إِكْراهِمِنَ عَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ اللّهِ ثُ حَدَّتَى نافعٌ وَمَنْ يَكُرِهُمْ قَالَ اللّهِ مَنْ بَعْدَ إِكْراهِمِ قَالَ عَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ اللّهِ ثُ حَدَّتَى نافعٌ أَنَّ صَفَيَّة أَبْنَة أَبِي عَبِيد أَخْبَرَ ثُهُ أَنّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإمارة وَقَعَ عَلَى وَلِيدة مِنَ الْخُسُ فَاسْتَكُرَهُم احتَّى اقْتَضَها فَي لَكَدَهُ عُمَرُ الحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَعْدَد الوليدة مِن الخُسُ فَاسْتَكُرَهُم ا عَلَى الزَّهُ مِنْ الخَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَعْد الوليدة مِن الخَشْ مَنْ اللهُ الل

7044

(فهم) أى أهل الرجل كانوا أحق بالمرأة من أهلها ﴿ باب إذا استكرهت المرأة ﴾ قوله ﴿ وقال الليث ﴾ تعليق و ﴿ صفية ﴾ بفتح المهملة بنت أبي عبيد مصغر ضد الحر الثقني أخت المختار زوجة عبد الله بن عمر رضى الله عنه قالت ان عبداً من أرقاء الأمراء وقع على جارية مر . خمس الغنيمة و ﴿ اقتضها ﴾ بالقاف و المعجمة أى أزال بكارتها والقضة بكسر القاف عذرة الجارية وقض اللؤلؤة ثقبها و الافتضاض بالفاء أيضا بمعناه و ﴿ نفاه ﴾ أى من البلد أى غربه نصف سنة لأن حده نصف حد الحر في الجلد و التغريب كليهما قوله ﴿ يفترعها ﴾ بالفاء والراء والمهملة أى يقتضها و ﴿ الحكم ﴾ بفتحتين الحاكم القاضى بموجب الافتراع و ﴿ العذراء ﴾ البكر و ﴿ ذلك ﴾ أى الافتراع أى موجبه ومقتضاه و ﴿ بقدر قيمتها ﴾ أى يقسط ثمنها يعني يأخذ الحاكم من الرجل المفترع من أجل الأمة البكر دية الافتراع بنسبة قيمتها أى أرش النقص وهو التفاوت بين كونها بكراً وثيباً و ﴿ يقيم ﴾ اما بمعنى يقوم وامامن قامت الأمة مائة دينار إذا بلغت قيمتها فان قلت مافائدة ﴿ ويجلد ﴾ ومعلوم أنه لا أقل من الجلدان لم يكن

الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْراهيمُ السَّارَةَ دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيها مَلكُ مِنَ المُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةَ فَأَرْسَلَ اللهُ ال

رجم قلت ان العقل لا يمنع العفو . قوله (هاجر إبراهيم) الخليل عليه الصلاة والسلام من العراق إلى الشام (بسارة) بالمهملة وتخفيف الراء أم اسحاق على سيدنا محمد و عليه الصلاة والسلام و (قرية) هي حران بفتح المهملة وشدة الراء و بالنون . قوله (فأرسل بها) لأنه أكرهه عليه . فان قلت ان كنت تدل على الشك وهي لم تكن شاكة في إيمانها قلت هو على خلاف مقتضي الظاهر فيؤول بنحو ان كنت مقبولة الايمان و (غط) بلفظ المجهول أي حمق وصرع وضغط و (ركض) أي حرك و رفص و دفع مر الحديث في آخر البيع : فان قلت ما وجه ذكره في هذا الباب إذ كانت معصومة من كل سوء قلت لعل غرضه أنه كما لا ملامة علمها في الخلوة معه إكر اهافكذلك المستكرهة في الزنا لاحد عليها . قوله (يذب) أي يدفع و في بعضها يدرأ و (دونه) أي عنه و (لا يخذله) أي لا يكون في النفس والقود يستعمل غالبا في القود أو هو تأكيد . قوله (كل عقدة) مبتدأ خبره محذوف أي كذلك بأن يقول لتعرض أولتؤجرن ونحوه وفي بعضها أو يحل عقدة أي يفسخها وذكر في

أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبِاكَ أَوْ أَخِاكَ فِي الإسلامِ وَسَعَهُ ذَلِكَ لَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلَمُ أَخُو الْمُسْلِمِ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْحَرْ الْوَلْتَاكُلُنَّ المَيْتَةَ أَوْ لَنَقْتُلُنَّ أَبْنَكَ أَوْ أَبِاكَ أَوْ ذَارَحِمٍ مَجْرَمٍ لَمْ يَسَعْهُ لِإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرِّ

الاسلام ليجعله أعم من الأخ القرشي من النسب و ﴿ وسعه ذلك ﴾ أي جاز له الأكل والشرب والاقرار والهبة لتخليص الأب أو الأخ فى الدين يعنى المؤمن عن القتل لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه أى لا يخذله . قوله ﴿ بعض النَّاسَ ﴾ قالوا أرادبه الحنفية و ﴿ المحرم ﴾ هو من لا يحل نكاحها أبدا لحرمتها قال المهلب موضع التناقض الذي ألزمه البخاري أبا حنيفة هو أن ظالمًا لو أراد قتل رجل وقال لابنه لتشربن الخر أو لتأكلن الميتة أو لأقتلن أباك أو ابنك أو ذا رحم لم يتبعه لأنه ليس بمضطر عندأبي حنيفة وإنما لم يكن عنده مضطراً لأن الاكراه إنما يكون فيها يتوجه إلى الانسان في خاصة نفسه لا في غيره وليس له أن يدفع بها معاصى غيره وليصبر على قتل أبيه فانه لا إثم عليه لأنه لم يقدر على دفعه إلا بمعصية يرتكبها ولا يحل له ذلك ألا ترى الى قولهان قيل له لاقتلناً باك أو نحوه من المحارم أو لتبيعن هذا العبدأو تقر أوتهبأنالبيعوالاقرار والهبة يلزمه في القياس لمـا تقدم أنه يصبر على قتل أبيه وعلى هذا ينبغي أن يلزمه كل ما عقد على نفسه من عقد ثم ناقض هذا المعنى بقوله ولكنا نستحسن ونقول البيع وكل عقـد في ذلك باطل فاستحسن بطلان البيع ونحوه بعد أن قال يلزمه فى القياس ولا يجوز له القياس فيها قال وقول البخاري ﴿ فرقوا ﴾ يريد أن، ذهب أبي حنيفة في ذي الرحم بخلاف مذهبه في الاجنبي فلو قيل لرجل لتقتلن هذا الرجل الاجنى أو لتبيعن أو تقر أو تهب ففعل ذلك لينجيه من القتل لزمه جميع ما عقد على نفسهمن ذلك ولو قيل له ذلك في المحارم لم يلزمه ما عقده في استحسانه وعند البخاري ذو المحرم والأجنبي سواء في أنه لا يلزمه ما عقده على نفسه لتخليص الاجنبي بقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم والمراد أخوة الاسلام لاأخوة النسب أوكذا قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام فى زوجته:هيأختي.يريدأخوةالاسلاموهذه الأخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه فلا يلزمه ما عقده من البيع ونحوه ووسعة الأكل والشرب ولا إثم عليه فىذلك كما لو قيل له لتفعلن هـذه الأشياء وسعه فى نفسه إتيانها و لا يلزمه حكمها أقول فى تقريره بحثان الأول أنه انما يستقيم لو كانت الرواية لاقتلن لكن فى جميع نسخ الروايات لتقتلن بالخطاب على طريقة جوابه اللهم إلاأن يقرأ لتقتلن بصيغة

ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ الْبَكَ أَوْ لَتَبِعَنَ هَـذَا الْعَبْدَ أَوْ تَقُولُ البَيْعُ وَالْهَبَةُ وَكُلُّ بِدَيْنِ أَوْ تَهَبُ يَلْزَمُهُ فِي القياسِ وَلَكَنَّا نَسْتَحْسَنُ وَنَقُولُ البَيْعُ وَالْهَبَةُ وَكُلُّ عَقْدَة فِي ذَلْكَ بِاطِلْ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذَي رَحِم مُحَرَّمْ وَغَيْرِه بِغَيْر كَتَابٍ وَلاَسُنَّة وَقَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْراهِيمُ لا مْرَأَتِهِ هَذِهِ أَخْتِي وَذَلِكَ فِي الله وَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْراهِيمُ لا مْرَأَتِهِ هَذِهِ أَخْتِي وَذَلِكَ فِي الله وَقَالَ النَّيْ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْراهِيمُ لا مْرَأَتِهِ هَذِهِ أَخْتِي وَذَلِكَ فِي الله وَقَالَ النَّيْ يَنْ كَانَ مَظُلُومًا فَنَيَّةُ وَقَالَ النَّيْتُ عَنْ عَقَيْلُ عَن ابْنِ شَهَابِ أَنَّ الْمُسْتَحْلَفُ مَرْتُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلُ عَن ابْنِ شَهَابِ أَنَّ الْمُسْتَحْلَف مَرْتُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلُ عَن ابْنِ شَهَابِ أَنَّ الْمُسْتَحْلَف مَرْتُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلُ عَن ابْنِ شَهَابِ أَنَّ الْمُسْتَحْلَف مَرْتُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلُ عَن ابْنِ شَهَابِ أَنَّ الْمُسْتَحْلَف مَنْ ابْنِ شَهَابِ أَنَّ اللهُ عَنْ عَنْ ابْنِ شَهَابِ أَنَّ اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلُ عَن ابْنِ شَهَابِ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْ عَن ابْنِ شَهَابِ أَنَّ الْمُسْتَحْلَف مَنْ ابْنِ شَهِابِ أَنَّ الْمُسْتَعْمِلُ عَن ابْنِ شَهابِ أَنَّ اللّهُ عَنْ عُنْ عُنْ عُقَيْلُ عَن ابْنِ شَهابِ أَنَّ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْ عُولُولُ عَن ابْنِ شَهابِ أَنْ

المتكلم. الثانى أنه مشعر بعدم لزومه فى القياس لا بلزومه فيه لأنه علل الصبر على قتل أبيه بأنه لا يقدر على وفق ما فى على دفعه إلا بمعصية يرتكبها وليس كذلك فى صورة البيع وأقول يحتمل أن يقرر على وفق ما فى النسخ بأن يقال انه ليس بمضطر لأنه مخير فى أمور متعددة والتخيير ينافى الاكراه فكما لا إكراه فى الصورة الا ولى أى الا كل والشرب والقتل كذلك لااكراه فى الثانية أى البيع والهبة والقتل في الصورة الا وله البيع استحسانا فقد ناقضوا إذ يلزم القول بالاكراه وقد قالوا بعدم الاكراه ثم فرقهم بين ذى المحرم وغيره شىء قالوه لا يدل عليه كتاب ولا سنة إذ ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما فى باب الاكراه وهدذا أيضاً كلام استحسانى وما ذكره البخارى من أمثال هذه المباحث غير مناسب لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه والله أعلم . قوله ﴿ وذلك فى الله ﴾ فان قلت تقدم فى كتاب الا نبياء أنه صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات فن ذات الله . قوله الى سقيم بل فعله كبيرهم فيفهم منه أن الثالثة وهى هذه أختى ليست فى ذات الله وخلى الثالثة فى دات الله . قوله ﴿ (النخعى ﴾ بالنون والمعجمة المفتوحة إبراهيم . فان قلت كيف فان فيها شائبة نفع وحظ له . قوله ﴿ (النخعى ﴾ بالنون والمعجمة المفتوحة إبراهيم . فان قلت كيف يكون المستحلف مظلوما قلت المدى عليه فهومظلوم وعند يكون المستحلف مظلوما قلت المدى الكية النية نية المظلوم أبداً وعند الكوفية نية الحالف أبداً وعند الشافعية نية القاضى وهى يكون المستحلف مظلوم أبداً وعند الكوفية نية الحالف أبداً وعند الشافعية نية القاضى وهى

3707

سالمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ الْمُسْلَمُ أَخُو الْمُسْلَمِ لَا يَظْلُمُهُ وَلَا يُسْلُمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَة أَخِيهِ عَلَيْهُ فِي حَاجَته مَحْدَثُنَا مُعَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَمْ انَ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَمْ انَ عَبْدَ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَمْ انَ عَبْدِ اللهُ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا هُ شَيْمُ أَنْ وَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انْصُرْ أَنِي اللهُ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَجُلْ قَالَ وَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انْصُرْ أَنْهَ وَانَّ فَاللَا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلْ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصُرْ أَخَاكَ فَا اللهُ عَلَيْهِ الْفُومَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُر أَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالمًا كَيْفَ انْصُرُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَالَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

راجعة الى نية المستحلف. قوله ﴿لايسلم ﴾ من الاسلام وهو الخذلان و ﴿فَحَاجَتُه ﴾ أى فى قضاء حاجته . قوله ﴿سعيد بن سلمان البزاز ﴾ بتشديد الزاى الأولى البغدادى روى عنه البخارى آنفاً بلا واسطة و ﴿هشيم ﴾ مصغراً . قوله ﴿أفرأيت ﴾ أى أخبرنى والفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة وفيه نوعان من المجاز أطلق الرواية وأراد الاخبار وأطلق الاستفهام وأراد الأمر والعلاقتان ظاهرتان وكذا القرينة و ﴿تحجزه ﴾ بالزاى تمنعه فهو شك من الراوى ومر فى كتاب المظالم وقال ثمة بأن يأخذ فوق يديه والله أعلم

## باللالعجاب

### كتاب الحيل

ا مِنْ اللهُ عَانَ وَقَاصَ قَالَ سَمْعُتُ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْ مُحَدَّد بِن إِبْرَاهِيمَ ١٥٣٦ عَنْ عَلْقَمَة بِن وَقَاصَ قَالَ سَمْعُتُ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْ هُ يَخْطُبُ قَالَ سَمْعْتُ النّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله وَرَسُوله النّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنّبيَّة وَالْمَا الْمُعْمِلُ اللهُ وَرَسُوله فَهَ جُرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله وَهُ جُرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله وَهُ جُرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله وَهُ جُرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله الله وَرَسُوله وَهُ جُرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله اللهِ وَرَسُوله وَهُ جُرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله اللهِ وَرَسُوله الله وَالله وَرَسُولِه الله وَرَسُوله اللهُ الله وَرَسُوله الله وَرَسُوله اللهُ الله وَرَسُوله الله وَرَسُوله اللهُ الله وَرَسُوله الله وَرَسُوله اللهُ اللهُ الله وَرَسُوله وَالله وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولِه اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

بسم الله الرحمر الرحيم الله الرحم والله صلى على سيدنامحمد وآله وصحبه وسلم تسلما كثيراً أبدا

### كتاب الحيل

قوله ﴿علقمة﴾ بفتح المهملة والقاف وإسكان اللام ابن وقاص بفتح القاف المشددة وبالمهملة الليتى. فإن قلت الأعمال جمع قلة لكن المراد منها جميع الأفعال الاسلامية. قلت الفرق بالقلة والكثرة فى النكرات وأما المعرف فلا فرق بينهما. قوله ﴿فهجرته﴾ فإن قلت: الشرط والجزاء سبب ومسبب فكيف يتحدان. قلت المراد من الجزاء لازمه وهو العظمة أى فهجرته هجرة عظيمة

« ۱۰ - کرمانی - ۲۶ »

وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةَ يَتَزَوَّ جُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ٦٥٣٧ بَاتِ فِي الصَّلَاة مَرضَى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً أَحَدِكُمْ

إذا أَحْدَثَ حَتَى يَتُوضَأً

النفع كثيرة الثواب ومباحثه تقدمت في أول الجامع. قال صاحب شارح التراجم: وجه مطابقة الحديث لترك الحيل أن مهاجر أم قيس جعل الهجرة حيلة في تزويج أم قيس. قوله (إسحاق بن نصر) بسكون المهملة و (معمر) بفتح الميمين. فإن قلت ماوجه تعلق الحديث بالكتاب. قلت: قالوا مقصوده الرد على الحنفية حيث صحوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرة وقالوا التحلل يحصل بكل مايضاد الصلاة فهم متحيلون في صحة هذه الصلاة مع وجود الحدث ووجه الرد أنه محدث في صلاته فلا يصح لأن التحلل منهاركن فيها لحديث و تحليلها التسليم كاأن التحريم بالتكبير ركن منها وحيث قالوا المحدث في الصلاة يتوضأ و يبني وحيث حكموا بصحتها عند عدم النية في الوضوء لعلة أنه ليس عبادة. قوله (ثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم ابن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري والاسناد مسلسل بالأنسيين لأن محمداً هو ابن عبدالله بن المثني بن عبدالله بن أنس . قوله (ولا يجمع) عطف على فريضة أي لو كان لكل شريك أربعون شاة والواجب شاتان لا يجمع بينهما ليكون الواجب شاة واحدة ولا يفرق كا لو كان ليكن الربعون شاة والواجب شاتان لا يجمع بينهما ليكون الواجب شاة واحدة ولا يفرق كا لو كان ليكن الربعون شاة والواجب شاتان لا يجمع بينهما ليكون الواجب شاة واحدة ولا يفرق كا لو كان ليكن الهرين أربعون لا يفرق لئلا تجب فيه الزكاة لأنه

7059

خَشْيَةُ الصَّدَقَة صَرَّىٰ تَتَيْبَةُ حَدَّ ثَنَا إِسَمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرِ عِنْ أَبِي سَهِيْلِ عِنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَة بِنِ عُبَيْدِ الله أَنْ أَعْرِ اليَّا جاء إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثَاثَرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَنْ مَنْ الصَّلَاة فَقَالَ الصَّلَوَاتِ النَّهُ عَلَى مَن الصَّلَاة فَقَالَ الصَّلَوَاتِ النَّهُ عَلَى مَن الصَّلَاة فَقَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مَن الصَّلَاة عَلَى مَن الصَّلَاة عَلَى مَن الصَّلَاة عَلَى مَن الصَّلَاة عَلَى مَن الرَّكَة قَالَ رَمُضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّ عَ شَيْئًا قَالَ أَحْبِرِنِي بَمَا فَرَضَ الله عَلَى مَن الله عَلَى مَن الرَّكَة قَالَ رَمُضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّ عَ شَيْئًا قَالَ أَحْبِرِنِي بَمَا فَرَضَ الله عَلَى مَن الله عَلَى مَن الرَّكَة قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

حيلة فى إسقاطها أو تنقيصها . قوله ﴿أبوسهيل﴾ مصغرااسهل نافع بن مالك و ﴿ طلحة بنعبيدالله ﴾ مصغراً التيمي أحدالعشرة المبشرة قتله مروان بن الحدكم يوم الجمل . قوله ﴿ شرائع الاسلام ﴾ أى واجبات الزكاة وغيرها . فان قلت مفهوم الشرط يوجب أنه إن تطوع لا يفلح قلت شرط اعتبار المخالفة عدم مفهوم الموافقة وههنا مفهوم الموافقة ثابت إذ من تطوع يفلح بالطريق الأولى مر أبحا ثه في كتاب الايمان . قوله ﴿ أدخل ﴾ بلفظ المجهول من الادخال وفى بعضها وأدخل بو او العطف و ﴿ الحقة ﴾ هي التي تمت له اثلاث سنين تستحق الحمل و الركوب . فان قلت المشهور أنه إذا قال بعض الناس أراد به الحنفية وهذا ليس مختصا بهم إذ الشافعي وغيره يقولون به . قلت الشافعي و إن قال لازكاة عليه لا يقول لا شيء عليه لا نه يلزمه على هذه النية . أقول هذا من تعصبه و إلا فقد نقل السبيعي في الكافي عن محمد بن الحسن قال ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال في الكافي عن محمد بن الحسن قال ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال في السالة عن محمد بن الحسن قال ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال في السالة عن علم الله المناحة المناحة الله الموصلة الى إبطال الموصلة المناحة المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة الحيار المناحة المن

٠٤٠ منَ الزَّكَاةَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ مَرَضَى إِسْحَاقُ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق حَدَّنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ القَيَامَـة شُجاعًا أَقْرَعَ يَفَرُّ منهُ صاحبُهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كُنْزُكَ قَالَ وَاللَّهَ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقَمَهَا فَاهُ وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ما رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعطِ حَقَّما تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ القيامة تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهِا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُـل لَهُ أُواِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِابِلِ مثْلُهِا أَوْ بِغَنَمَ أَوْ بِبَقَرَ أَوْ بِدَرَاهِمَ فَرَارًا مِنَ الصَّدَقَة يَوْمِ احْتِيالًا فَلا بِأْسَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْم أُو بِسَنَة جازَتْ عَنْـهُ مَرْتُ قُتْيْبَةُ بنُ سَعِيدَ حَدَّتَنا لَيْثُ عَن ابن شهاب عَنْ عَيْد الله بن عَبْد الله بن عُتْبَة عَن ابن عَبَّاس أَنَّهُ قالَ استَفْتَى سَعْدُ بن عُبادة

الحق . قوله ﴿إسحاق ﴾ قال الكلاباذي يروى البخاري عن إسحاق بن منصور وابن إبراهيم الحنظلي وابن نصر السعدي عن عبد الرزاق . قوله ﴿شجاعا ﴾ هو من المثلثات أي حية و ﴿الأقرع ﴾ بالقاف أي المتناثر شعر رأسه لكثرة سمه و ﴿يلقمها ﴾ أي يده قوله ﴿إذا مارب النعم ﴾ بفتح النون وكلمة ما زائدة و ﴿الحف ﴾ للبعير كالظلف للشاة و ﴿هو يقول ﴾ جملة حالية أي جاز عنده التزكية قبل الحول بيوم فكيف يسقطه في ذلك اليوم قال الشارح المصري وما ألزمه البخاري أباحنيفة من التناقض فليس بتناقض لأنه لايوجب الزكاة إلابتهام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم دينامؤ جلا

الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي نَذْرِكَانَ عَلَى أُمَّة تُوفِيَّتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضَيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضَه عَنْهَا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إَذَا بَلَغَت الإبلُ عشرينَ فَفِيها أَرْبَعُ شياه فانْ وَهَبَها قَبْلَ الحَوْلِ أَوْ باعَها فرارًا وَاحْتيالًا لاِسْقاطِ الزَّكَاة فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلكَ إِنْ اتَلْفَهَا فَكَاتَ فَلا شَيْءَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلكَ إِنْ اتَلْفَهَا لَهُ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلكَ إِنْ اتَلْفَهَا لَا يَعْهَا لَهُ اللهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلكَ إِنْ اتَلْفَهَا لَا فَاللهُ فَلْ شَيْءَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكُذَلكَ إِنْ اتَلْفَهَا لَا يَعْهَا لَهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَكُذَلكَ إِنْ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

البَّ الحِيلة في النَّكَاحِ حَرَثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ سَعِيدَ عَنْ ١٥٤٢ عُبَيْدِ اللهِ عَالَى اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَهَى عَرْفِ الشَّهِ عَالَ يَنْكُمُ ابنَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَى عَرْفِ الشَّهِ عَالَ قُلْتُ لِنَافِعِ مَا الشَّغَارُ قَالَ يَنْكُمُ ابنَهُ الرَّجُلُ

قوله ﴿ سعدب عبادة ﴾ بضم المهملة و خفة الموحدة و ﴿ مات ﴾ أى صاحب الابل ﴿ فلاشى ، فى ماله ﴾ أى تركته . فان قلت أصل هذه الفروع الثلاث المذكورة كل واحد منها بعد حديث حكم واحد وهو أنه إذا زال عن ملكه قبل الحول فلاشى ، عليه فلم كررها ولم فرقها قلت الارادة زيادة التشنيع ولبيان مخالفتهم لثلاثة أحاديث قال المهلب كا ناابخارى أراد أن يعرف أن كل حيلة يتحيل بهاأحد في إسقاط الزكاة فان إثم ذلك عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لما منع من جمع الغنم و تفريفها خشية الصدقة فهم هذا المعنى و فهم أيضا من أفاح إن صدق أن من رام أن ينقص شيئا من الفرائص بحيلة يحتالها أنه لايفلح و ما أجاز الفقها ، من تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول لم يريدوا بذلك الفرار من الزكاة و من نوى غير ذلك فالاثم عنه غير ساقط ألاترى عقو بة من منعها في حديث بنا الشجاع الأقرع و حديث ابن عباس حجة ظاهرة لأنه إذا أمره بقضا ، الدين عن أمه فالفر ائض المهروب عنها آكد من النذر وألزم ، قوله ﴿ عبيدالله ﴾ مصغراً العمرى و ﴿ عبدالله ﴾ أى ابن عمرو ﴿ الشغار ﴾ بكسر الشين من شغر إذا خلا أو من شغر الكلب إذا رفعر جله وهو أن ينكح الرجل ابنته بشرط أن ينكح بكسر الشين من شغر إذا خلا أو من شغر الكلب إذا رفعر جله وهو أن ينكح الرجل ابنته بشرط أن ينكح

وَيُنكِحُهُ ابْنَتُهُ بِغَيْرِ صَداق وَيَنكُمُ أُخْتَ الرَّجُل وَيُنكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَداق وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِن احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشَّغَارِ فَهُوَجَائِزٌ وَالشَّرْطُ باطلٌ وقالَ في الْمُتْعَةَ النَّكَاحُ فاسدٌ والشَّرْطُ باطلٌ وقالَ بَعْضُهُمُ الْمُتْعَةُ والشَّغارُجائز " ٦٥٤٣ والشَّرْطُ باطلُ مَرْتَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنا يَحْيَعَن عَبَيْدالله بن عُمَرَ حَدَّثَنا الزُّهْرِيُ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٌ بِنِ عَلَيْءَنْ أَبِيهِما أَنَّ عَلَيًّا رَضَى اللهُ عَنْهُ قيلَ لَه إِنَّ انَعَبَّاسِ لايرَى بُمُنْعَة النِّساء بَأَسًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَالله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لَحُوْمِ الْحُرُ الانْسَيَّة . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِن احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فالنَّكَاحُ فاسدٌ وقالَ بَعْضُهُمُ النَّكَاحُ جائزٌ والشَّرْطُ باطلٌ المُحْتُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتَيَالَ فِي البِيُوعِ وَلاَ يُمْنَعُ فَصْلُ المَاءُ لَيْنَعَ بِهِ

الناكح بنته له ويكون صداق كل منهما بضع الآخرى مر فى كتاب النكاح و (المتعة) أن يتزوج المرأة بشرط أن يتمتع بها أياما ثم يخلى سبيلها . فان قلت لم قال فى النكاح انه فاسد وفى الشرط انه باطل قلت لآن أصل النكاح مشروع وأما الشرط فلا أصل له فى الشرع وعند الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه فهو الباطل وما شرع بأصله دون وصفه فاسد . قال ابن بطال : قال أبو حنيفة نكاح الشغار منعقد و يصح بصداق المثل وكل نكاح فساده من أجل صداقه لا يفسخ عقده و ينصلح بمهر المثل .قوله (ناساً) أى يصححهاو (خيبر) بالراء لا بالنون والعجب من الشيعة أنهم يجوزون نكاح المتعة وراوى النهى عنها على رضى الله تعالى عنه . قوله (حتى تمتع) أى حتى عقدنكاح المتعة . فان قلت حيث قال بفساده فما معنى الاحتيال فيه قلت الفساد لا يوجب الفسخ لاحتمال إصلاحه بحذف الشرط منه كما قالوا فى بيع الربا لو حذف منه الزيادة صح البيع أو المقصود منه القول الأخير وهو

فَضْلُ الـكَلا صَرْمُنَا إِسماعِيلُ حَـدَّمَنَا مالكُ عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ ١٥٤٤ وَصَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَـاءِ لَهُنْعَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَـاءِ لَهُنْعَ به فَضْلُ الـكَادِ كَلا يُمْنَعُ فَضْلُ الـكَادِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَـاءِ لَهُ يَعْمَى اللهِ فَضْلُ الـكَلا

ا بَ مُ مَا يُكُرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ صَرَّنَا تُعَيْبَهُ بِنْ سَعِيدَ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ نَافِعِ عَنِ النَّجْشِ مَا يُنْهَى مِنَ الخَيداعِ فِي البَيُوعِ وَقَالَ أَيُّوبُ يُخَادِعُونَ اللهَ كَا لَعُرَبُ عَيانًا كَانَ أَهُونَ عَلَى مَرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنا ١٥٤٦ يَخَادِعُونَ اللهُ عَنْ عَبْدالله بْنَ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْ عَبْدالله بْنَ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ مَا لَكُ عَنْ عَبْدالله بْنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ مَا لَكُ عَنْ عَبْدالله بْنِ عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ

القول بجوازه . قوله ﴿ فضل ﴾ أى القدر الزائد على قدر الحاجة و ﴿ الكلا أ ﴾ كالجبل العشب رطباً و يابساً و ﴿ يمنع ﴾ بلفظ المجهول . الخطابي : هذا فى الرجل يحفر البئر فى الموات فيملكها بالاحياء وبقرب البئر موات فيه كلا ترعاه الماشية فأم صاحب البئر لا يمنع الماشية فضل الماء لئلا يكون مانعاً للكلا ألانهم إذا منعوا من الماء لا يبتى لهم مقام ثمة . فان قلت ما كيفية تعلقه بكتاب الحيل قلت هو إرادة صيانة الكلا المباح للكل المشترك فيه فتحيل بصيانة الماء ليلزم صيانته . فان قلت ليس فيه ذكر البيع قلت المنع أعم من أن يكون بطريق عدم البيع وغيره أو هومن قبيل ما ترجم ولم يلحق الحديث به وهذا هو الغالب · قال المهلب : ظاهر الحديث أنه إذا لم يرد به منع الكلا لا ينهى عن منع الماء لكن المقصود أنه لا يمنع فضل الماء بوجه من الوجوه وذلك لانه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن لا يمنع بسبب نفسه . قوله ﴿ التناجش ﴾ وهو أن يزيد فى الثمن بلا رغبة فيه ليوقع الغير فيه وأنه ضرب من التحيل فى تكثير الثمن . قوله ﴿ عيانا ﴾ أى لو علموا هذه الأمور بأن أخذ الزائد على الثمن معاينة بلا تدليس لكان أسهل لانه ما جعل الدين آلة له . قوله الأمور بأن أخذ الزائد على الثمن معاينة بلا تدليس لكان أسهل لانه ما جعل الدين آلة له . قوله الأمور بأن أخذ الزائد على الثمن معاينة بلا تدليس لكان أسهل لانه ما جعل الدين آلة له . قوله

للنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبِيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَآخِلاَبَةً مَا يُنْهَى مَنَ الآختيالِ للْوَلِيِّ فِي اليَّيْمَةِ المَرْغُوبَةِ وَأَنْ لَآيُكُمِّلَ صَدَاقَها صَرَيْنَ أَبُو الْمَيْانِ حَدَّتَنا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عُرُوةٌ يُحَدِّثُ أَبَّهُ سَأَلَ عائشَةَ وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لَآتُهُ سَطُوا فِي اليَّامِي فَا نُكُحُوا ماطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتُ هِي اليَّتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيّها فَيَرْغَبُ فِي مالهَ وَجَمالها وَجَمالها فَيُرِيدُ أَنْ يَتَسَعُوا فَيُريدُ أَنْ يَتَسَعُوا فَيُريدُ أَنْ يَتَعْتَوْ فَلَ يُعْرَفِهُ وَلَيْهَا فَيَرْعَبُ فِي مالها وَجَمالها فَيُريدُ أَنْ لَا السَّدَاقِ ثُمَّ السَّهُ فَي حَجْرِ وَلِيّها فَيَرْغَبُ فِي مالها وَجَمالها وَجَمالها فَيُريدُ أَنْ يَتَعْتُونَوْ لَكُنْ وَلَيْهَا فَيْرَادِهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ المَّانَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ المَّانَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ المَّاعُولَ المَّنْ وَيَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ المَّاعُ فَا نُزْلَ اللهُ وَيَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ المَّاعُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ المَعْدُ فَا نُزْلَ اللهُ وَيَسَلّمُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْنُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَالَ السَّمَا عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللل

إِنْ غَصَبَ جَارِيَّةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَا تَتْ فَقُضَى بِقِيمَةِ الْجَارِيَّةِ الْمَيِّنَّةِ

(لاخلابة) بكسر المعجمة و تخفيف اللام وبالموحدة أى لاخديعة أى لا يلزمنى خديعتك أو بشرط أن لا يكون فيه خديعة و هذا الرجل) هو حبان بفتح المهملة وشدة الموحدة و بالنون ابن منقذ بفاعل الانقاذ أى التخليص و جعل صلى الله تعالى عليه وسلم هذا القول منه بمنزلة شرط الخيار ليكون له الرد إذا تبين الخديعة وقيل عام فى كل أحد مر مباحثه فى البيع . قوله (حجر) بفتح للهملة وكسرها و (أدنى من سنة نسائها) أى أقل من مهر مثل أقاربها و (ذكر الحديث) أى باقى الحديث و تتمته وهى أن اليتيمة إذا كانت ذات مال و جمال رغبوا فى نكاحها و نسبها والصداق و إذا كانت مرغو با عنها فى قلة المال و الجمال تركوها و أخذو اغيرها من النساء قال فلما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها و يعطوها حقها الأوفى من الصداق مرفى النكاح (باب إذا غصب جارية) قوله (فقضى) أى الحاكم فهى له أى الجارية لصاحبها أى

ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهْى لَهُ وَيَرُدُّ القِيمَةَ وَلاَ تَكُونُ القِيمَةُ ثَمَنًا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ اَلْجَارِيَةُ لَلغَاصِبِ لاَّخْذِهِ القِيمَةَ وَفي هذا احْتِيالُ لَمْنِ اشْتَهَى جارِيَةَ رَجُلِ لاَيْبِيعُهَا فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ بِأَخْذِهِ القِيمَةِ وَفي هذا احْتِيالُ لَمْنِ اشْتَهَى جارِيَةَ رَجُلِ لاَيْبِيعُهَا فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَا تَتْ حَتَّى يَا نُحَذَ رَثُهَا قِيمَتُهَا فَيَطِيبُ للْغَاصِبِ جارِيَةُ غَيْرِهِ قَالَ النبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَمُوالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَراامٌ وَلِيكُلِّ غَادِر جارِيَةُ غَيْرِهِ قَالَ النبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ عَرامٌ وَلِيكُلِّ غَادِر لوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ عَرامٌ وَلِيكُلِّ غَادِر عَنْ النبي صَلَّى اللهُ عَلْمِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُلِّ غَادِر عَنْ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُلِّ غَادِر عَنْ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُلِّ غَادِر عَنْ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُلِّ غَادِر لَوْا يَوْمَ القِيامَةِ يُعْرَفُ بِهِ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْكُونُ القَيامَة يُعْرَفُ بِهِ

ا بَا اللَّهُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْمَا أَنَا بَشَرْ

المغصوب منه ويرد القيمة الى الغاصب ولا تكون القيمة ثمنا إذ ليس ذلك بيعابل إنما أخذالقيمة لزعم هلا كها فاذا زال ذلك وجب الرجوع الى الأصل. قوله (لاخذه) أى صاحبها و (اعتل) أى تعلل واعتذر. قوله (أموالكم عليكم) فان قلت مقابلة الجمع بالجمع تفيد التوزيع فيلزم أن يكون مال كل شخص حرام عليه قلت هو كقولهم بنو تميم قتلوا أنفسهم أى قتل بعضهم بعضاً فهو مجاز أو إضمار فيه للقرينة الصادقة عن ظاهرها كما علم من القو اعدالشرعية. قوله (لواء) أى علم وهو علامة غدر ته و لا شك أن الاعتلال بأنها ما تت غدر وخيانة فى حق أخيه المسلم. قوله (محمد بن كثير) ضدالقليل و (أم سلمة) بفتحتين هند المخزومية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم و (إنما أنابشر) لا أعلم الغيب و بواطن الأمور كما هو مقتضى الحالة البشرية فأنا أحكم بالظاهر ولعل استعمل استعمال التعمل استعمال التعمل التعمل استعمال التعمل السعمال التعمل التعمل استعمال التعمل التسمية المناهم و المناهم المناك المناهم المنا

وَ انْكُمْ يَخْتَصُمُونَ وَلَمَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بُحِجَّتِه مَنْ بَعْضَ وَأَقْضَى لَهُ عَلَى نَحُو مَا أَسْمَعُ هَنْ قَضَيْتَ لَهُ مَنْ حَقَّ أَخِيهِ شَيًّا فَلا يَأْخُذُ فَاتَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطّعةً منَ النّار

المَاتُ فَالنَّكَاحِ مَرْثُنَا مُسْلُمُ بِنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّتُنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلّمَ قالَ لَا تُنْكُمُ البُّكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيَّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقيلَ يارَسُولَ الله كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَنَتْ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأَذَّنَ البَّكُرُ وَلَمْ تُزُوَّج فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَى زُورِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا برضاها فَأَثْبُتَ القاضي نـكاحها ١٥٥١ وَالزُّو مُ جَيْعَكُمُ أَنَّ الشَّمِادَةَ بِاطْلَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحيحُ صَرْتَ عَلَى بِنُ عَبِد الله حَدَّثَنَا سُفِيانُ حَدَّثَنا يَحْيَى بِنُ سَعِيد عَنِ القاسم أَنَّ امْ أَةً من

عسى و ﴿ أَلَّمُن ﴾ من لحن بكسر الحاء إذا فطن لحجته وانتبه لها مر الحديث في كتاب المظالم و ثمة بدل ألحن أبلغ و ﴿ على نحو ماأسمع ﴾ لأن القاضي يجبعليه أن يحكم بالظاهر وحكمه لا يحلل و لا يحرم و ﴿ من أخيه ﴾ أى من حق أخيه و ﴿ قطعة من النار ﴾ أى حرام عليه مرجعه الى النار . قوله ﴿ يحيى بنأ بى كثير ﴾ بالمثلثة و (لا ينكح ) بلفظ المجهول و (الاستثمار ) الاستشارة مرفى كتاب النكاح و (لم تزوج ) بصيغة مالم يسم فاعله و لا بأس لأن مذهب الحنفي أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً و باطنا. قوله ﴿ القاسم ﴾ هو

وَلَد جَعْفَر آتَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوَّجَها وَلَيُّها وَهْيَ كَارِهَـةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْن منَ

ابن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه و ﴿ جعفر ﴾ هو ابن محمد الصادق وكانت أم جعفر بنت القاسم فهو جد أبى المرأة من جهة الأم و ﴿ بحمع ﴾ بفاعل التجميع بالجيم والمهملة ابن يزيد بالزاى النجارية بالجيم هكذا ذكره فى النكاح و ههنا نسبه إلى جده و ﴿ لا تخشين ﴾ بلفظ الجمع خطابا للمرأة المتخوفة وأصحابها و ﴿ خنساء ﴾ بفتح المعجمة و سكون النون و بالمهملة و بالمد بنت خذام بكسر المعجمة الأولى و خفة الثانية . قوله ﴿ سمعته ﴾ أى سمعت يحيي يقول فى روايته عن القاسم أن عبد الرحمن روى عن أبيه عن خنساء . فإن قلت ما قال فى النكاح عن أبيه قلت ذلك رواية مالك لا رواية سفيان ابن عيينة و لا محذور لاحتمال رواية عبد الرحمن بالواسطة و دونها . قوله ﴿ شيبان ﴾ بفتح المعجمة وإسكان التحتانية و ﴿ الأيم ﴾ من لازوج لها بكراً أو ثيباً لكن المراد منها هنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر و ﴿ يسعه ﴾ أى يجوز له و يحل له وهذا تشنيع عظيم لا نه أقدم على الحرام البين عالما بالتحريم متعمداً لركوب الاثم . قوله ﴿ أبو عاصم ﴾ هو الضحاك والبخاري تارة روى عنه بالواسطة و أخرى متعمداً لركوب الاثم . قوله ﴿ أبو عاصم ﴾ هو الضحاك والبخاري تارة روى عنه بالواسطة و أخرى متعمداً لركوب الاثم . قوله ﴿ أبو عاصم ﴾ هو الضحاك والبخاري تارة روى عنه بالواسطة و أخرى عاصم به و الضحاك والبخاري تارة روى عنه بالواسطة و أخرى متعمداً لركوب الاثم . قوله ﴿ أبو عاصم به و الضحاك والبخاري تارة روى عنه بالواسطة و أخرى متورة المتعدد المحمداً لوكوب الاثم . قوله ﴿ أبو عاصم به و الضحاك والبخاري تارة روى عنه بالواسطة و أخرى المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعد المتعدد المتعد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد

عاصم عَنِ ابنِ جَرَيْجِ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ ذَكُو انَ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البِّكْرُ تُسْتَأَذُنُ قُلْتُ إِنَّ البِّكْرَ تَسْتَحْيي إِقَالَ اذْنُهَا صُمَاتُهَا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِىَ رَجُلٌ جارِيَّةً يَتِيمَةً أَوْ بِكُرَا فَأْبَتْ فَاحْتَالَ لَجْاءَ بِشَاهِـدَى زُورِ عَلَى أَنَّهُ تُزَوَّجَهَا فَأَدْرَكَتْ فَرَضَيَت اليَتيمَةُ فَقَبِلَ القاضي شَهادَةَ الزُّورِ وَالزُّوجُ يَعْلَمُ بِبُطْلان ذٰلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ ا بَ مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وَمَا نَزَلَ عَلَى ٢٥٥٤ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى ذَلَكَ صَرْتُنَا عُبَيْدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُبُّ الْحَلُواءَ وَيُحَبُّ الْعَسَلَ وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نسائه فَيَدْنُو مَنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ عَنْدَهَا أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ فَسَأَالُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي

بدونها و ﴿ ابن جریج ﴾ عبد الملك و ﴿ ابن أبی ملیكة ﴾ عبدالله و ﴿ ذكوان ﴾ بفتح المعجمة و بالو او مولی عائشة رضی الله عنها و ﴿ الجاریة ﴾ الفتیة من النساء و ﴿ یتیمة ﴾ فی بعضها ثیبة و لفظ ﴿ فأدر كت و رضیت ظاهره أنها بعد الشهادة بلغت و رضیت و محتمل أنه یرید أنه جاء بشاهدین علی أنها أدر كت و رضیت فتزوجها فیكون داخلا تحت الشهادة والفاء للسببیة . فان قلت حاصل هذه الفروع الثلاثة و احد هو أن حكم الحاكم ینفذ ظاهر آو باطناً و يحلل و يحرم في افائدة التكر ارقلت كثرة التشنیع مع أن الا و ل صورة في البكرو الثاني في الثيب و الثالث في الصغيرة إذ لا يتم بعد البلوغ أو في الا و لين ثبت الرضا بالشهادة أو أنه قبل العقد و في الثالث بالاعتراف أو أنه بعده قوله ﴿ عبید ﴾ مصغراً و ﴿ أجاز ﴾ أي تمم النهار أو أنفذه أو أنه أو أنه و الله المحدوف الثالث بالاعتراف أو أنه بعده . قوله ﴿ عبید ﴾ مصغراً و ﴿ أجاز ﴾ أي تمم النهار أو أنفذه

أَهْدَت امْرَأَةٌ مَنْ قُومِها عَكَّةَ عَسَل فَسَقَت رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ منه شربة فقلت أما والله لنحتالَن له فَـذَكُرْتُ ذَلكَ لسَوْدَةً قُلْتُ إِذَا دَخَـلَ عَلَيْكِ فَانَّهُ سَيْدُنُو مِنْكَ فَقُولِي لَهُ يَارَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَعَافِيرَ فَانَّهُ سَيَقُولُ لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسـلم يُشتّد عَلَيْه أَنْ توجد منه الريح فأنه سيقُولُسقتني حفصةُ شُرْبَةَ عَسَلَ فَقُولَى لَهُ جَرَسَتُ نَحْلُهُ العُرْ فَطَ وَسَأْقُولُ ذَلِكَ وَقُولِيهِ أَنْتِ يَاصَفِيَّةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سُودَةً قُلْتَ تَقُولُ سُودَةُ وَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كَدْتُ أَنْ أَبادرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَ إِنَّهُ لَعَلَى الباب فرقا منك فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قُلْت يا رَسُولَ الله أكَلْت مغافير قال لا قُلْت فما هذه الريح قالسقتني حفصة شربة عسل قلت جرست تُحلُّهُ العُرْ فَطَ فَلَمَّا دُخَلَ عَلَى قُلْتَ لَهُ مثلَ ذَلكَ و دُخَلَ عَلَى صَفِيةً فَقَالَتَ لَهُ مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يارسول الله ألا أسقيك منهُ قالَ لا حاجَة لى به قالت تقول سودة سبحان الله لَقَدْ حَرْمناهُ قالَتْ قُلْت كَمَا اسْكَتى

و (العكة) بالضم الاسم و (سودة) بفتح المهملة بنت زمعة و (المغافير) جمع المغفور بضم الميم و بالمعجمة و الفاء والو او والراء صمغ كالعسل له رائحة كريمة و (جرست) بالجيم والراء و المهملة لحست باللسان و أكلت و (النحل) ذباب العسل و (العرفط) بضم المهملة والفاء و إسكان الراء و بالمهملة شجر خبيث الثمر و (أناديه) في بعضها بالموحدة و (فرقا) أي خوفا و (حرمناه) أي منعناه من العسل. فان قات

مَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَنِ ابِ شَهَابِ عَنْ عَبْدَ الله بِنِ عَامِر بِنِ رَبِيعَةً أَنَّ عُمرَ بِنَ الطَّاعُونِ مَرَثَنَا عُبَدُ الله ابن مَسْلَمَةً عَنْ مَالكُ عَنِ ابنِ شَهَابِ عَنْ عَبْد الله بِن عامر بِن رَبِيعَةً أَنَّ عُمرَ بِنَ الشَّاعُمِ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اذَا سَمَعْتُمْ فَأَخْبَرُهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اذَا سَمَعْتُمْ فَأَخْبَرُهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اذَا سَمَعْتُمْ بَا وَضَى فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَ عَنِ ابنِ شَهَابِ عَنْ سَالمِ بِنِ عَبْدَالله أَنَّ عُمْرَامً انْصَرَفَ فَرَجَعَ عُمْرُ مِنْ سَرْغَ وَعَنِ ابنِ شَهَابِ عَنْ سَالمِ بِنِ عَبْدَالله أَنَّ عُمْرَامًا انْصَرَفَ فَرَجَعَ عُمْرُ مِنْ سَرْغَ وَعَنِ ابنِ شَهَابِ عَنْ سَالمِ بِنِ عَبْدَالله أَنَّ عُمْرَامًا انْصَرَفَ فَرَجَعَ عُمْرُ مِنْ سَرْغَ وَعَنِ ابنِ شَهَابِ عَنْ سَالمِ بِنِ عَبْدَالله أَنَّ عُمْرَامً عَنْ النَّهُ مَن مَنْ عَرْفَ وَعَنِ ابنِ شَهَابِ عَنْ سَالمِ بِنِ عَبْدَالله أَنَّ عُمْرَامًا انْصَرَفَ عَمْرُ مِنْ سَعْدَ بِنَ أَيْهُ مُنَ عَنْ اللهِ مَنْ يَعْدُ الله عَنْ اللهُ عَمْرَامً اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْرَامًا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

تقدم فى كتاب الطلاق أنه شرب فى بيت زينب والمتظاهر تان على هذا القول عائشة وحفصة . قلت لعله شرب فى بيتهمافهما قضيتان . فان قلت كيف جازعلى أزواجه صلى الله عليه وسلم الاحتيال قلت هذا كان من مقتضيات الطبيعة للنساء وقد عنى عنها ومرمباحثه . قوله (الطاعون) هو بشر مؤلمة جداً تخرج غالبا فى الآباط مع لهيب وخفقان وقىء ونحوه و (عبدالله بن مسلمة) بفتح الميم واللام و (عبد الله بن عامر بن ربيعة) بفتح الراء و (سرغ) بفتح المهملة وإسكان الراء و بالمعجمة منصر فا وغير منصر ف قرية فى طرف الشام بما يلى الحجاز و (الوباء) مقصوراً وبمدوداً المرض العام و (لا تقدموا) بفتح الدال . فان قلت لا يموت أحد إلا بأجله و لا يتقدم و لا يتأخر فما وجه النهى عن الدخول و الخروج قلت لم ينه عن ذلك حذراً عليه إذ لا يصيبه إلاما كتب عليه بل حذراً من الفتنة فى أن يظن أن هلاكه كان من أجل قدومه عليه وأن سلامته كانت من أجل خروجه مر فى كتاب الطب و (سالم بن عبدالله) فى بعضها عن عبدالله و الصواب هو الأول . قوله (الوجع) أى الطاعون

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الوَجَعَ فَقَالَ رِجْنُ أَوْ عَذَابٌ عُذَّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَم ثُمُّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ المرَّةَ وَيَأْتِي الْأَخْرَى فَمَنْ سَمِعَ بأَرْضِ فَلا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ ومن كانْبارض وَقَعَ بِها فَلَا يَخْرُجُ فراراً منهُ ا حَدْ فَي الْهَبَـةِ وَالشَّفْعَةِ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ انْ وَهَبَ هِبَـةً أَلْفَ دِرْهُمْ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الواهِبُ فِيها فَلَا زَكَاةً عَلَى وَاحِـد مِنْهُمَا فَخَالَفَ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فِي الْهَبَة وَأَسْقَطَ الَّزَكَاةَ صَرْتُنَا أَبُو نَعَيْمِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيانِيُّ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عَنْهُما قالَ قالَ النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ العائدُ في هبته كالْ كُلْبِ يَعُودُ في قَيْدِه لَيْسَ لَنَا مَشَلُ السَّوْء صَرْبَعَا عَبْدُ الله انْ مُحَمَّد حَدَّثَنا هشامُ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

و (الرجز) بكسرالراء و ضمها العذاب (فيذهب المرة) أى لا يكون دائما بل فى بعض الاوقات (باب فى الهبة والشفعة) و (الهبة) تمليك بلاعوض و (الشفعة) تملك قهرى فى العقار بعوض يشبت على الشريك القديم للحادث. قوله (فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم) أى خالف حديثه وهو العائد في هبته كالكلب يعود على قيئه أى الحكم برجوعه مخالف للسنة. فان قلت فمامذهب الشافعي فيه. قلت لا يجوز الرجوع إلاهبة الولد وذلك لأنه وماله لا بيه و يوجب الزكاة على المتهب مدة المكث عنده . قوله (أيوب السختياني) بفتح المهملة و سكون المعجمة و كسر الفوقائية و بالتحتاية و بالنون و (مثل السوء) أى الصفة الرديئة أى لارجوع و إلا فله الصفة المذمومة. قوله (مالم يقسم)

عَنْ جابِر بْنِ عَبْد الله قالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ الشَّفْعَة فى كُلّ مالَمْ يُقْسَمُ فَاذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ اللَّهُرُقُ فَلَا شُفْعَةً . وَقَالَ بَعْضُ النَّاس الشُّهُ عَنَّهُ للَّجُوارِ ثُمَّ عَمْدَ إِلَى مَا شَـدَّدُهُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ إِنَ اشْتَرَى دَارًا غَافَ أَنْ يَأْخُذَ الجارُ بِالشُّفْعَة فَأَشْتَرَى سَهْمًا من مائة سَهْم ثُمَّ اشْتَرَى البَّاقيَ وَكَانَ للْجار الشُّفْعَةُ فِي السَّهُمِ الأُوَّلِ وَلاَ شُـفْعَةَ لَهُ فِي باقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْمَالَ فِي ذلكَ ٢٥٥٩ حَرْثُنَا عَلَى بنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ إِبْراهِيمَ بنِ مَيْسَرَةً سَمَعْتُ عَمْرُو بنَ الشُّريد قالَ جاءَ المسورُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكَبِي فَانْطَلَقْتُ مَعَـهُ إِلَى سَعْد فَقَالَ أَبُو رَافِع للْمُسُورِ أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مَنَّي بَيْتِي الَّذِي في دَارِي فَقَالَ لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِهَائَةَ إِمَّا مُقَطَّعَة وَامَّا مُنَجَّمَة قَالَ أَعْطِيتُ خَمْسَهَائَة نقدًا

أى ملكامشتركامشاعابين الشركاء وفيه أن الشفعة للشريك لاللجارو (صرفت) بالتخفيف والتشديد أى منعت . وقال ابن مالك : أى خلصت وبينت من الصرف وهو الخالص وقال فلاشفعة لانه صار مقسوما وصارفي حكم الجوار وخرج عن الشركة . قوله (للجوار) بالضم والكسر المجاورة يعني أثبت الشفعة للجار والحديث نفاه و (ماشدده) باعجام الشين وهو إثبات الشفعة للجار فأبطله حيث قال في هذه الصورة لاشفعة للجار في باقي الدار وناقض كلامه و (إن اشترى) أى إن أراد اشتراءه قوله (إبراهيم بن ميسرة) ضد الميمنة الطائق و (عمرو بن الشريد) بفتح المعجمة وكسر الراء وبالتحتانية وبالمهملة الثقفي و (المسور) بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو و (ابن مخرمة) بفتح الميموالراء وسكون المعجمة و (سعد) هو ابن مالك المكنى بأبي وقاص القرشي أحد العشرة و (أبو رافع) ضد الخافض اسمه أسلم القبطي مولى النبي صلى الله عليه وسلم و (تأمرهذا) أي سعداً وفيه أن

هَنَّعْتُهُ وَلُولًا أَنِّي سَمَعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبه ما بِعْتُ كُهُ أَوْ قَالَ ما أَعْطَيْتُ كُهُ قُلْتُ لِسَفْيانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلُ هَكَذَا قَالَ لَكِنَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا أَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الامر لا يشترط فيه العلو و لا الاستعلاء. قوله ﴿ أو منجمة ﴾ شك من الراوى أى موظفة مؤقتة و ﴿ (النجم ﴾ الوقت المضروب المعين و ﴿ الصقب ﴾ بفتح المهملة صاداً أوسينا و فتح القاف و سكونها و بالموحدة القريب و القرب. فإن قلت هذا دليل أن الشفعة للجار. قلت لا لانه لم يقل شفعته بل قال أحق بقريبه أى بأن يتعهده و يتصدق عليه مثلامع أن هذا الحديث متروك الظاهر لانه مستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك وهو خلاف مذهب الحنفي مر فى كتاب الشفعة . قوله ﴿ قلت ﴾ آى قال على البنالمديني . قلت لسفيان أن معمراً لم يقل هكذا أى بأن الجار أحق بل قال الشفعة بزيادة لفظ الشفعة فهو من الناسخ أو المراد لازم البيع وهو الازالة وفى بعضها تقطع و ﴿ يحدها ﴾ فى بعضها ونحوهاوهذا فهو من الناسخ أو المراد لازم البيع وهو الازالة وفى بعضها تقطع و ﴿ يحدها ﴾ فى بعضها و خوهاوهذا هو الأظهر قيل وجهه أن الهبة إذا انعقدت للثواب فهى بيع من البيوع عند أبى حنيفة أى فلهذا قال الشفعة قطعت عنها وأما عند الشافعي فليس محلا للشفعة أصلاحتي يصح الانقطاع و الاحكام على الظواهر قيل وذكر البخارى فى هذه المسألة حديث أبى رافع ليعرفك أن ماجعله صلى الله عليه عليه الظواهر قيل وذكر البخارى فى هذه المسألة حديث أبى رافع ليعرفك أن ماجعله صلى الله عليه الظواهر قيل وذكر البخارى فى هذه المسألة حديث أبى رافع ليعرفك أن ماجعله صلى الله عليه

اشْتَرَى نَصِيبَ دَار فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَلَا يَكُونُ

عليه عين

إِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمُ وَاللّمُ وَسُلّمُ وَاللّمُ وَسُلّمُ وَسُلّمُ وَالمُولِمُ وَاللّمُ وَالمُوالمُولِمُ وَاللّمُ وَالمُولِمُ وَالمُولِ

وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَاتِي أَسْتَعْمُلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مَّا وَلَآنِي الله فَيَاتُي الله وَأَلَّهِ فَيَاتُ أَيْهِ وَأَلَّهِ فَيَاتُ أَيْهِ وَأَلَّهِ فَيَاتُ الله وَأَلَّهِ فَيَاتُ الله وَأَلَّهِ وَأَلَّهِ حَتَّى تَأْتِيهِ هَدَّيْتُهُ وَ الله لاَ يَأْخُذُ أَحَدُ مُنْكُمْ شَيْئًا بَغْير حَقّه إِلَّا لَتِي اللّهَ يَحْمُلُهُ حَتَّى تَأْتِيهِ هَدَّيْتُهُ وَ الله لاَ يَأْخُذُ أَحَدُ مُنْكُمْ شَيْئًا بَغْير حَقّه إِلَّا لَتِي اللّهَ يَحْمُلُهُ عَلَيْهِ مَا يَهُ مُ مُوَالله لاَ يَأْخُذُ أَحَدُ مُنْكُمْ شَيْئًا بَغْير حَقّه إِلّا لَتِي اللّهَ يَحْمُلُهُ

يُومَ القِيامَةِ فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَمَا

وسلم حقا للشفيع لقوله الجار أحق لا يحل إبطاله . قوله ﴿ الصغير ﴾ إنما قيد به دفعاً لليمين مطلقا إذ لو كان كبيراً توجه عليه اليمين . قوله ﴿ عبيد ﴾ مصغر أو ﴿ أبو حميد ﴾ بضم الحاء عبدالر حمن الساعدى بكسر المهملة الوسطانية و ﴿ بنو سليم ﴾ مصغر السلم و ﴿ ابن اللتبية ﴾ بضم اللام و سكون الفوقانية و بالموحدة و ياء النسبة عبد الله أو قيل بفتح الفوقانية و قيل بالحمزة المضمومة بدل اللام . قوله ﴿ لاأعرفن ﴾ نهى للمتكلم صورة و في المعنى للأخذ نحو لا أرينه ههنافانه نهى للخاطب عن القراءة لاللمتكلم

خُوار أو شأة تيعر ثمّ رفع يده حتى رؤى بياض إبطه يقول اللّهم هل بلّغت بَصْرَ عَيني وَسَمَعُ أُذُنِي صَرَتُنَا أَبُو نَعَيْمَ حَدَّتَنا سُفيانُ عَنْ إِبْراهِمَ بِن مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بِنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رافِعِ قالَ قالَ النِّي صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ الجارُ أُحَقُّ بِصَقَبِهِ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ اشْـتَرَى دارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ درُهُمْ فَلا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرَى الدَّارَ بعشرينَ أَلْفَ درْهُم وَيَنْقُدُهُ تَسْعَةَ آلاف درُهُم وَ تَسْعَمَانَةَ درُهُم وَ تَسْعَةً وَ تَسْعِينَ وَيَنْقُدُهُ دِينَارًا بَمَا بَتَى مَنَ العَشْرِينَ الَّالْفَ فَانْ طَلَبَ الشَّفيعُ أَخَـذَها بعشرينَ أَلْفَ درْهَم وَالَّا فَلا سَبيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ فَانِ اسْتُحقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ المُشْتَرِي عَلَى البائع بما دَفَعَ إِلَيْـه وَهُو تَسْعَةُ آلاف درْهُم و تسْعُمائَة و تسْعَةُ و تسْعَهُ أَو تسْعُونَ درْهُماً وَدينارْ لأَنَّ البَيْعُ حينَ اسْتُحقَّ

عن الرؤية وفى بعضها لأعرف أى والله لأعرف و ﴿ الرغاء ﴾ صوت ذوات الحف و ﴿ تبعر ﴾ بالكسر وقيل بالفتح من اليعار وهو صوت الشاة مرالحديث فى كتاب الزكاة ﴿ بصر ﴾ بلفظ الماضى فهو قول أبى حيد الراوى له . وقال القاضى عياض : ضبط أكثرهم بسكون الصاد والميم وفنح الراء والعين مصدرين مضافين فهو مفعول بلغت و هو مقفل رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا احتيال العامل هو بأن ما هدى له فى عمالته يستأثر به و لا يضعه فى بيت المال و هدايا الأمراء والعيال هى من جملة حقوق المسلمين . قوله ﴿ إن اشترى داراً ﴾ أى أراد الاشتراء و ﴿ أخذها ﴾ بصيغة الماضى و ﴿ استحقت ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ لأن البيع ﴾ أى المبيع ﴿ حين استحق بطل بيع الصرف ﴾ أى بيع الدراهم الباقية بالدنانير لأن ذلك البيع كان مبنياً على شراء الحار وهو منفسخ المبنى عليه لا سياويلز م عدم التقابض فى المجلس فليس له أن يأخذ المناقع و دوفع اليه و هى الدراهم و الدنانير بخلاف الرد بالعيب فإن البيع صحيح و هو يفسخ باختيار

انتُقَضَ الصَّرْفُ في الدِّينارِ فَأَنْ وَجَدَ بَهِذِهِ الدَّارِ عَيْباً وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَانَهُ يَرُدُها عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمِ قَالَ فَأَجَازَ هَذَا الْحَداعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَنْ عَلَيْهِ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمِ قَالَ فَأَجَازَ هَذَا الْحَداعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاداً ولا خَبْقَة ولا غائلة صَرْعَ مُسَدَّدُ حَدَّتَنا يَحْلِي عَنْ سُفِيانَ قَالَ حَدَّثَنا يَحْلِي عَنْ سُفِيانَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرِاهِيمُ بِنُ مَيْسَرَةً عَنْ عَمْرو بِنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أَبا رافعِ ساومَ سُغَدَ بنَ مَالِكَ بَيْنًا بأَرْبَعِمَائَة مِثْقَالَ وَقَالَ لَوْلا أَنِّي سَمْعَتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَعْدَ بنَ مَالْكَ بَيْنًا بأَرْبَعِمَائَة مِثْقَالَ وَقَالَ لَوْلا أَنِّي سَمْعَتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وقد وقع بيعالصرفأ يضا صحيحا ولا يلزم من فسخ ذلك بطلان هذا . قوله ﴿ الحداع ﴾ أى الحيلة في إيقاع الشريك في الغين أى أخذا الشفعة و إبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لوتركها وذكر مسالة الاستحقاق لبيان أنه كان قاصداً للحيلة ومسألة العيب لبيان أنه مع ذلك متحكم فيه أيضا إذ مقتضاه أنه لايرد إلاماقبضه لازائداً عليه كما في صورة الاستحقاق . فان قلت ما الغرض في جعل الدينار في مقابلة عشرة آلاف درهم ولم يجعله في مقابلة العشرة وقلط قلت رعاية لنكتة وهي أن الثمن بالحقيقة عشرة آلاف بقرينة نقده هذا المقدار فلوجعل العشرة والدينار في مقابلة الثمن الحقيق لزم الربا بخلاف ما ذا نقص درهم فان الدينار في مقابلة ذلك الواحد والآلف الاواحد في مقابلة الألف الاواحد فلا مفاضلة فان قلت هذا الفرع مع ما بعده إلى آخر الباب ومع الحديث الذي قبله موضعه المناسب قبل باب احتيال العامل لأنه من بقية مسائل الشفعة و توسيط ذلك الباب بينها أجني . قلت لعله من جلة تصرفات النقلة عن الأصل و لعله كان في الحاشية ونحوها فنقلوه إلى غيرمكانه أو باعتبار أنه لما جعل الترجمة مشتركة بينهما حيث قال «باب في الهبة والشفعة» فلم يفرق بين مسائلها . قوله المشتري مر في كتاب البيع أنه صلى الله عليه و سلم كتب هذا ما اشتري محمد رسول الله من العداء في فتحد و هذا دليل على أن الإحتيال في شيء من يوع المسلمين من بفتح المهملة الأولى وشدة الثانية و بالمد ابن خالد بيع المسلم المسلم لاداء و لاخبئة و لاغائلة و في الترمذي هذا ما اشتري العداء من محمد وهذا دليل على أن الإحتيال في شيء من يوع المسلمين المسلم المسلم المسلم والمنا المسلمين المسلم المسلم من من يوع المسلمين على المسلم المن المسلم ال

## وَسَلَّمَ يَهُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقِّبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَ

صرف دينار بأكثرمن قيمته لايجوز قوله ﴿ساوم﴾ أى عين الثمن وبايعه و﴿سعد بن مالك﴾ هو ابن أبى وقاص و وجه ذكرهذا الحديث ههنا الاشعار بأنه لماكان الجارأحق بالمبيع و جب أن يكون أحق بأن يرفق به فى الثمن ألا ترى أن أبار افع لم يأخذ من سعد ماأعطاه غيره من الثمن لحق الجوار الذى أمر الله تعالى بمراعاته .

# بنير

### كتاب التعبير

با حَثُ أُولَ ما بُدىء به رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ مَنَ الوَحْيِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنَ الوَحْيِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابنِ شهاب وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّرْقُ اللَّه عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابنِ شهاب وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَدَّد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّرْقَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْها أَنَّهَا قالَت أَوَّلُ ما بُدىء به رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلْه وَسَلَمْ مِنَ الوْحِي اللهُ عَنْها أَنَّها قالَت أَوَّلُ ما بُدىء به رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنَ الوْحِي اللهُ عُنْها أَنَّها قالَت أَوَّلُ ما بُدىء به رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ مِنَ الوْحِي اللهُ وَيا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَا السَّادِقَةُ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنَ الَوْحِي اللهُ فِي السَّالِي السَّادِقَةُ فِي النَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنَ الوْحِي الْرُورُ يَا الصَّادِقَةُ فِي النَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنَ الوَحْمِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مِنَ الوَحْمِ الْوَقِي الصَّافِقَةُ فِي النَّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مِنَ الوقْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَوْ عَلَالَ الْعَالَةُ عَلَيْهُ وَالْوَلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَالَالَهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

#### كتاب التعبير

قالوا الفصيح العبارة لا التعبير وهي التفسير والاخبار بآخرما يؤول إليه أمرالرؤيا و (الرؤيا) مقصورة مهموزة قيل الرؤية هي النظر بالعين و (الرأى) ما بالقلب والرؤياما في المنام و (الصالحة) هي ما صلح صورتها أو ماصلح تعبيرها وكلمة (ح) إشارة إلى التحويل من إسناد قبل ذكر الحديث إلى إسناد آخر أو إلى صح أو إلى الحائل أو إلى الحديث. قوله (فاخبرني) إنما ذكر الفاء إشعاراً بأنه روى له حديثاً ثم عقبه بهذا الحديث فهو عطف على مقدر و (الصادقة) أي المطابقة للواقع

إِلَّا جاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ فَكَانَ يَأْتِي حرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّمالي ذَوَاتِ الْعَدَدُ وَيَسَرُوَّ دُلْلِكَ ثُمَّ يَرْجُعُ إِلَى خَدِيجَةً فَيْزُوِّدُهُ لِمُثْلَهَا حَتَّى فَجْمَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حَرَاء كَفِاءَهُ المَلَكُ فِيهِ فَقَالَ أَقْرَأَ فَقَالَ لَهُ النَّنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقارِيء فَأَخَذَني فَغَطَّني حَتَّى بَلَغَ منَّى الْجَهْدَدُ ثُمَّ أَرْسَلَني فَقالَ اقْرَأ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقارِيء فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّانِيَّةَ حَتَّى بَلَغَ مِّنِي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَني فَقالَ اقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقارِيء فَغَطَّنِي الثَّالثَةَ حَتَّى بَلَغَ منَّى الْجُهِدَ ثُمَّ أَرْسَلَني فَقالَ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الذَّى خَلَقَ حَتَّى بَلَغَ مالَمْ يَعْلَمْ فَرَجَعَ بِهَا تَرَجُفُ بُوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَديجَةً فَقَالَ زَمَّلُونِي زَمَّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ يَاخَديجَةُ مالى وَأَخْبَرُهَا الْخَـبَرَ وَقَالَ قَـدْ خَشيتُ عَلَى نَفْسي فَقَالَتْ لَهُ كَلَّ أَبْشُرْ فَوَالله لَا يُغْزِيكَ اللهُ أَبَدًا إِنَكَ لَتَصلُ الرَّحمَ وَ تَصْدُقُ الْحَديثَ وَتَعْملُ الكَلَّ وَتَقْرى

و (رؤيا) بلا تنوين غير منصرف و (فلق) بفتح الفاء ضوء الصبح وشقه من الظلمة وافتراقها منه و (حراء) بالكسر وبالمد جبل مشهور على يسار الذاهب من مكة إلى منى وقد ينون ويصرف و (التحنث) هو التعبد تفسير للحنث الذى فى ضمن يتحنث و هو إدراج من الراوى و (الليالي) مفعول يتحنث و (ذوات) بالكسر أى كثيرة و (فجئه) بلفظ الماضى من الفجأة أى جاءه الوحى بغتة و (غطنى) أى ضغطنى و (الجهد) بالضم والفتح الطاقة وبالفتح الغاية وبرفع الدال ونصبها وفائدة الضغط تنبيه واستحضاره و ننى منافيات القراءة عنه و (البوادر) جمع البادرة وهى اللحمة بين العنق و المنكب و (الروع) بفتح الراء الفزع و (خشيت على نفسى) من أن يكون مرضاً أو

الضَّيْفَ وَتُعِينَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقُّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَّةُ بْنَ نُوْفَل بن أُسَـد بنَعَبْدالعُزَّى بن قُصَّى وَهُوَ ابنُ عَمِّ خَديَجَة أُخُو أَبيها وكانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الجَاهلَّيةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الكَتَابُ الْعَرَبَّي فَيْكُتُبُ بِالْعَرَبَّيةِ مِنَ الانجيل ما شاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَـدْ عَمَى فَقَالَتْ لَهُ خَدَيَجُهُ أَى ابَن عَمْ اسْمَعْ من ابن أَخيكَ فَقالَ وَرَقَةُ ابَنَ أَخِي ماذا تَرَى فَأَخْبَرَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا رَأًى فَقَالَ وَرَقَـةُ هـنا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنَى فيها جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حَيَنَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ أُوَكُوْرِجِيٌّ هُمْ فَقَالَ وَرَقَهُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُــلٌ قَطٌّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَانْ يُدركني يَوْمُكَ أَنْصُركَ نَصَرا مُؤَزَّرا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّي وَفَتَرَالُو حَي

عارضاً من الجن و قالوا الأولى خشيت أى لا أقوى على تحمل أعباء الوحى ومقاومته و (لا يحزنك) من الحزن و الاحزان و الاخزاء و (تحمل الكل) أى الثقل من الناس و (ورقة) بفتح الواو والراء والقاف (ابن نو فل) بفتح النون والفاء و (قصى) بضم القاف وخفة المهملة وشدة التحتانية و (أخو أبيها) هو خبر مستدأ محذوف أى هو يعنى أخو أبيها و فائدته رفع المجاز فى إطلاق العم فيه و (العبرى والعبراني) بكسر المهملة. فان قلت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخى ورقة قلت قاله تعظيما و إظهاراً للشفقة و (الناموس) صاحب السريعنى جبريل عليه السلام و (الجذع) بالجيم و المعجمة المفتوحتين الشاب القوى. فان قلت بم انتصب قلت تقديره ليتني كنت جذعا أو هو على مذهب من ينصب بليت الجزئين أو حال و (أو مخرجي) الهمزة الاستفهام و الواو للعطف على تقدير بعدها و (هم) مبتدأ و مخرجي خبره و (مؤزرا) من التأذير بالزاى قبل التحتانية للعطف على تقدير بعدها و (هم) مبتدأ و مخرجي خبره و (مؤزرا) من التأذير بالزاى قبل التحتانية

7070

فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فيما بَلَغَنَا حُزْنًا غَـدَا مِنْهُ مرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُس شَـواهق الجبال فَـكُلَّمَا أَوْفَى بِذْرُوة جَبِـل لَكُمْ يُلْقَى مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جُبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ الله حَقًّا فَيَسْكُنُ لِذَلكَ جَأْشُهُ وَتَقرُّ نَفْسُهُ فَيرْجُعُ فَاذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الوَّحِي غَـدًا لِمُسْلِ ذَلَكَ فَاذَا أَوْفَى بذرُوة جَبِل تَبَدّى لَهُ جُبْرِيلَ فَقَالَ لَهُ مَثْلَ ذَلَكَ . قَالَ ابنُ عَبَّاسَ فَالْقُ الإصباح صَوْءَ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَصَوْءُ القَمَرِ بِاللَّيْلِ با الصَّالَ الصَّالَحِينَ وَقُولُه تَعَالَى لَقَدْصَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيا بَالْحُقُّ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهَ آمنينَ مُحَلِّقينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لا تَخَافُونَ فَعَـلُمَ مَالَمْ تَعْلَمُوا فَجُعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَريباً صَرْثُ عَبْدُ الله ابنَ مُسْلَمَةً عَنْ مالكُ عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْد الله بن أبي طَلْحَةً عَنْ أَنَس بن مالك

وبالراء بعدها وهو التقوية والتشديد و ﴿لم ينشب﴾ بفتح الشين المعجمة لم يلبث مر الحديث مبسوط الشرح فى أول الجامع . قوله ﴿حزن ﴾ بكسر الزاى و﴿ فيما بلغنا ﴾ أى فى جملة ما بلغ إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان قلت من ههنا إلى آخر الحديث يثبت بهذا الاسناد أم لا قلت لفظه أعم من الثبوت به أو بغيره لمكن الظاهر من السياق أنه بغيره و﴿عدا ﴾ باهمال العين و فى بعضها باعجامها و ﴿ يتردى ﴾ يسقط و ﴿ الشاهق ﴾ المرتفع العالى من الجبل وغيره و ﴿ أو فى الشرف و ﴿ الذروة ﴾ بالكسر والفتح والضم الأعلى و﴿ تبدى ﴾ ظهر و ﴿ الجأش ﴾ بالهمز وغيره النفس والاضطراب . اعلم أن عائشة رضى الله تعالى عنها لم تدرك ذلك الوقت فاما سمعته من

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤْيا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِ جُزءُ

٦٥٦٦ مِ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْضَا أَحْمَدُ بِنَ يُونُسَ حَدَّتَنَا زُهِيرٌ حَدَّتَنَا زُهِيرٌ حَدَّتَنَا وَهُيرٌ مَعَنِدُ قَالَ سَمَعِيدُ قَالَ سَمَعُتُ أَبًا سَلَعَةً قَالَ سَمَعُتُ أَبًا قَتَادَةً عَنَ النَّبِي صَدِيلًا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلْمُ عَلْلُ عَلَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْلِهُ عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ عَلَالْمُ عَلْمُ عَلَال

٧٥٦٧ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤْيا مِنَ الله وَ الْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ صَرْبَ عَبْدُ الله بِنُ يُوسُفَ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّةُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيًا يُحِبُّهَا فَانَّمَا هِي مِنَ اللهِ فَلَيْحُمَدِ اللهَ عَلَيْهِ وَلَيْحُدِّثْ بِهَا وَاذَا رَأَى غَدِيرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَانَمَّا هِي مِنَ اللهِ فَلَيْحُمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلَيْحُدِّثْ بِهَا وَاذَا رَأَى غَدِيرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَانَمَّا هِي مِنَ

الذي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر · قوله ﴿ الحسنة ﴾ وهي إما باعتبار حسن ظاهرها أو حسن تأويلها وقسموا الرؤيا إلى حسنة ظاهراً و باطناكالتكام مع الانبياء أوظاهر آلا باطناكساع الملاهي وإلى رديئة ظاهراً و باطناكلدغ الحية أو ظاهراً لا باطناكذ بح الولد . قوله ﴿ من النبوة ﴾ أى فى حق الانبياء دون غيرهم وكان الا نبياء يوحى إليهم فى منامهم كما يوحى فى اليقظة وقيل معناه أن الرؤيا تأتى على موافقة النبوة لاأنها جزء باق من النبوة . قوله ﴿ زهير ﴾ مصغر الزهر و ﴿ يحي ﴾ هو ابن سعيد وإنما قال بهذه العبارة لأن تعريفه إدراج منه زائد على كلام شيخه و ﴿ أبوقتادة ﴾ بفتح القاف و خفة التحتانية الحارث الانصارى و ﴿ الحلم ﴾ بضمتين وبسكون اللام الرؤيا لكن خصصوا الرؤيا بالمحبوب والحلم بالمكروه وقالوا ان الله تعالى يخلق فى قلب النائم اعتقادات كما يخلقها فى قلب اليقظان وربما جعلها علما على أمور أخر تلحقها فى ثانى الحال كما جعل الغيم علامة المطر والجميع خلق الله لكن جعل ما هو علم على ما يصير بحضور الشيطان فنسب اليه مجازاً لحضوره عندها وان كان لا فعل له حقيقة . قوله ﴿ ابن الهاد ﴾ هو يزيد بالزاى ابن عبد الله بن أسامة . و ﴿ عبد الله كان لا فعل له حقيقة . قوله ﴿ ابن الهاد ﴾ هو يزيد بالزاى ابن عبد الله بن أسامة . و ﴿ عبد الله

الشَّيْطان فَلْيَسْتَعِدْ منْ شَرِّها وَلَا يَذْكُرْها لأَحَد فَانَّهَا لا تَضُرُّهُ الله والسَّالَة والسَّالَحَة الله والسَّالَحَة الله والسَّالله والرَّابِينَ اللَّه والسَّاللَّه والسَّلَّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّلَّة والسَّاللَّة والسَّاللِّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّاللِّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّاللِّة والسَّاللَّة والسَّلْق اللَّه والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّاللَّة والسَّالِق السَّاللَّة واللَّة والسَّاللَّة والسَّاللّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلَّة والسَّالِي السَّالْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ اللَّالْمُ السَّالْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّالْمُ السَّالْمُ السَّلْمُ ال مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الله بن يَحْلَى بن أَبَى كَثيرِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا لَقيتُهُ بالْيَمَامَة عَنْ أَيِهِ حَـدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ الرُّو يا الصَّالِحَةُ مِنَ الله وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطانِ فَاذَا حَلَّمَ فَلْيَتَعُوَّذُ مِنْـهُ وَلْيَصْقَ عَنْ شماله فَانَّهَا لا تَضُّرُهُ . وَعَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَشْلَهُ مَشْلَهُ مَرْتُنَا مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن 7079 قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بن مَالكَ عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامت عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ

> ابن خباب ﴾ بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى الأنصاري . قوله ﴿ من الشيطان ﴾ أسند اليــه لائنه بحضوره أو لأنها على شاكلته وطبعه ولا يذكرها لأحد لائنه ربمـا فسرها بمـا يحزنه فى الحال أو في المـآل. قوله (عبد الله بن يحيىبنا بي كثير ) ضدالقليل الىمامى لم يتقدم ذكره و ﴿ أَثْنَى ﴾ أي مسدد على عبد الله وقال (لقيته بالىمامة ) بتخفيف الميم وهي بلادالحر بينمكة والىمين. قوله ﴿ حَلَّم ﴾ بفتح اللام وأمر بالبصق عن شماله طردا للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة وتحقيراً له واستقذارا وخص الشمال لأنها محل الأقذار والمكروهات.قوله ﴿ مثله ﴾ قال أصحاب علوم الحديث إذا روى الراوى حديثاً بسنده ثمأتبعه باسناد آخرله وقال في آخرمثله ونحوه فهل تجوز رواية لفظ الحديث الأول بالاسناد الثانىفقال شعبة لاوقال الثورى نعم . وقال ابن معين : يجوز فى مثله ولا يجوزفى نحوه قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ باعجام الشين و ﴿ عبادة ﴾ بضم المهملة وخفة الموحدة . الخطابي : قيسل مدة الوحى ثلاثة وعشرون سنة وكان يوحى إليه فىمنامه فىأول الأمر بمكة المشرفة ستة أشهروهى نصف سِنة وهذه جزء من ستة وأربعينجزءاً منأجزاء مدة زمان النبوة. قال ويازم عليهم أن يلحقوا بها

مه والدُّرُوْيا المُؤْمن جُزءٌ منْ ستَّة وَأَرْبَعِينَ جُزءً منَ النَّبُوَّة صَرَّعَا يَعِي بنُ الْسَيَّبِ عَنْ الْبِي هُرَيرة وَرَحَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال

سائر الأوقات التي كان يوحى إليه في منامه في تضاعيف أيام حياته أقول لا يلزم لأن تلك الأوقات منخمرة في أوقات الوحى الذي في اليقظة و الاعتبار للغالب بخلاف تلك الاشهر الستة فانها منحصرة بالوحى المناعي وقال معنى الحديث تحقيق أمر الرؤيا وأنها عما كان الأنبياء يثبتونه وكان جزء امن أجزاء العلم الذي كان يأتيهم. قال القاضى عياض: في بعض الروايات تسعة وأربعين وفي بعضها سبعين وفي بعضها من سبعين وما بينهما لمن بينهما وله و ثابت في أى البناني بضم الموحدة و خفة النونين و (حميد في بالضم من سبعين و ما بينهما لمن بينهما وله و ثابت في أى البناني بضم الموحدة و خفة النونين و (حميد في بالضم الطويل و إسحاق ابن عبدالله بن أبي طلحة و (شعيب ابن أبي الحبحاب بالمهملة بابن حمرة في المهملة والزاى أبو إسحاق القرشي و (عبدالعزيز في ابن أبي الحبملة المفتوحات و (الدراوردي بالمهملة والزاى أبو إسحاق القرشي و (عبدالعزيز في ابن أبي حازم بالمهملة والزاى و (الدراوردي بالمهملة والزاى أبو إسحاق القرشي و و عبدالعزيز في ابن أبي حازم بالمهملة والزاى و (الدراوردي في المهملة والزاى أبو إسحال بعضهم معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قدخص بطرق من العلم لم تحصل لغيره فالمراد من الرؤيا نسبتها بما حصل له جزء من ستة و أربعين جزءاً قال ابن بطال : فان قيل مامعنى الرؤيا خيرة من التلفيق بين الروايات في أنها جزء من ستة و أربعين أو جزء من سبعين و نحوهما قلنا الرؤيا قلب الأجزء كذب فيه كالنبوة فان قيل ما التلفيق بين الروايات في أنها جزء من ستة و أربعين أو جزء من سبعين و نحوهما قلنا الرؤيا قلب الأجزء كانت قيل ما التلفيق بين الروايات في أنها جزء من ستة و أربعين أو جزء من سبعين و نحوهما قلنا الرؤيا أنات

الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّوُّ يِا الصَّالِحَةُ جزء من ستَّةً وَأَرْبَعِينَ جَزَءً امنَ النَّبُوَّة

المُسَدِّ المُسَدِّرات صَرَّنَ أَبُو اللهَان أَخْ بَرَنا شُعَيْثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ اللهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ المُسَدِّبِ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ قالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لَم يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةَ إِلاَّ المُبَشِّراتُ قالُوا وَما المُبَشِّراتُ قالَ اللهُ وَسَلَم يَقُولُ لَم يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةَ إِلاَّ المُبَشِّراتُ قالُوا وَما المُبَشِّراتُ قالَ الشَّوْلِ السَّالَةُ وَاللَّهُ اللهُ السَّراتُ قالُوا وَما المُبَشِّراتُ قالَ الشَّوْلِ السَّالَةُ وَاللَّهُ السَّالَةُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

ا حَدْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

أقرب إلى النبأ الصادق وأجلى وإذا كثرت خنى تأويلهاوذلك كاأن الوحى تارة كان كلاما صريحا وأخرى مثل صلصلة الجرس فاضبط التوجيهات التي لمعنى الجزئية ووجه توفيق الاختلافات بين الروايات واختر منها ماشئت. قوله (لم يبق) فان قلت هوفى معنى الماضى لكن المراد منه الاستقبال إذ قبل زمانه وحال زمانه كان غيرها باقيا منها فالمراد بعده. قلت صدق فى زمانه أنه لم يبق لا حد غيره نبوة. فان قات هل يقال لصاحب الرؤيا الصالحة له شيء من النبوة قلت جزء النبوة ليس نبوة إذ جزء الشيء غيره أو لاهو ولاغيره فلا نبوة له. فان قلت الرؤيا الصالحة أعم لاحتمال أن تكون متلذذة إذ الصلاح قد يكون باعتبار تأويلها. قلت فترجع إلى المبشر نعم يخرج منها ما لاصلاح لحالا وروة

إِلَّ عَلَيْ السَّعْ عَلَيْهِ السَّلامُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَلَتَ اللَّعْ مَعَهُ السَّعْ السَّعْ وَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ قَالَ يَا أَبِي أَرَى فِي المَنامِ أَنِي أَذْبَكُ كَ فَا نَظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجَدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ للجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ مَا تُؤْمَرْ سَتَجَدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ للجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيا إِنَّا كَذَلكَ نَجْزِى الْمُحسنينَ قَالَ مُجَاهِدٌ أَسْلَمَا أَنْ يَا إِبْرَاهِمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيا إِنَّا كَذَلكَ نَجْزِى الْمُحسنينَ قَالَ مُجَاهِدٌ أَسْلَمَا وَتُلْهُ مُنَا اللهُ عَلَيْكَ الْمُحسنينَ قَالَ مُجَاهِدٌ أَسْلَمَا وَيَلِينَ قَالَ مُجَاهِدٌ أَسْلَمَا وَيَلِينَ قَالَ مُجَاهِدٌ أَسْلَمَا وَيَسَالِهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ مَنْ الْعُلْمَا وَيَعْلَى فَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ الْمِيمُ الْمَلَّقَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ

ولا تأويلا. قوله ﴿ من البدو﴾ أى فيما قال تعالى «وجاء بكم من البدو» أى من البادية ويحتمل أن يكون مقصوده أن فاطر السموات والا رض معناه البديع والخالق و﴿ البادئ ﴾ من البدء أى الخلق ففاطره معناه باديه. قوله ﴿ فلما أسلما وتله للجبين ﴾ أي سلما ماأم ابه من الذبح و وضع جبهته ماتصقا

سَلَّا مَا أُمْرًا بِهِ وَلَلَّهُ وَضَعَ وَجَهُ بِالأَرْضِ

إِ بِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ سَالُم بْنِ عَبد الله عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَاساً أَرُوا أَنَّها في الْعَشْرِ الأَواخِرِ فَقَالَ أَرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ وَأَنَّ أَنَاساً أَرُوا أَنَّها في الْعَشْرِ الأَواخِرِ فَقَالَ النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ التَمسُوها في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ الشَّرْكِ لَقُوْلِه تَعالَى وَدَخَلَ النَّبِي صَلّى الله عَنْ السَّجْونِ وَالفَسادِ وَالشَّرْكِ لَقُوْلِه تَعالَى وَدَخَلَ عَمْهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحْدُهُما أَنِي أَرَانِي أَعْصَرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِي أَرَانِي قَالَ الْعَيْرُ مِنْهُ نَبَيْنا بَتَأُولِيلِه إِنّا نَرَاكَ مِنْ الْحُسْنِينَ قَالَ

لَا يَأْتِيكُا طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّاتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ذَلَكُمَا مَّا عَلَّنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْم لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُمْ بِالآخِرَة هُمْ كَافِرُونَ وَاتَبَّعَتُ مِلَّةَ

بالا رض وهذان البابان بما ترجمهما البخارى ولم يتفق له إثبات حديث فيهما (باب التواطق) أى التوافق. قوله (أروا) أى فى المنام. فإن قلت الا واخرجمع والسبع مفر دفلامطابقة. قلت اعتبر الآخرية بالنظر إلى كل جزء منها قيل كان الا فق للترجمة أن يذكر البخارى ههنا حديث أرى رؤيا كم قد تواطأت على العشر الا واخر. قوله (ودخل معه) أى مع يوسف عليه السلام السجن فتيان استدل به من قال الرؤيا الصادقة تكون للكافر أيضا فاذا قيل له فمامزية المؤمن عليه. أجاب بأن كل ما يبشر به الكافر فهو غرور من الشيطان فنقص لذلك حظه من رؤياه وأما كونها جزءاً من النبوة فكلا لا نهامقيدة بالايمان ولهذا قال رؤيا المؤمن وقال تعالى «يأكلن ماقدمتم لهن إلاقليلا بم اتحصنون»

آبائي ابراهيم وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ما كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بالله منْ شَيْء ذلكَ منْ فَضْلِ الله عَلَيْنَاوَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ياصاحي السَّجْن أَ أَرْبِابٌ مُتَفَرَّقُونَ وَقَالَ الفُضَيْلُ لِبَعْضِ الأَتْبَاعِ ياعَبْدَالله أَرْبَابٌ مُتَفَرَّقُونَ خَيْرِ أَمِ اللهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ مَا تَعْبِدُونَ مَنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الْحُـكُمُ إِلَّا للهَ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلْكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ياصَاحِي السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخُرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِه قُضَى الْأَمْرُ الَّذي فيله تَسْتَفْتيانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجِ مِنْهُما أَذْكُرْنِي عَنْـدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذكر ربه فَلَبِث في السَّجْنِ بِضُعَ سِنينَ وَقَالَ الْمَلْكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَر ات سمان يَاْ كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَانُفَ وَسَبْعَ سُنْبُلَات خُضْر وَأُخَرَ يابسات ياأَيُّها المَلَّأُ أَفْتُوني فِي رُؤْيِاكَ إِنْ كُنْتُمْ للَّهُ وَيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٌ وَمَا نَحْنُ بَتَأْوِيل الأَّحْلام بِعالمينَ وَقالَ الَّذِي نَجَامِنْهِ ما وَ الَّذِي نَجَامِنْهِ ما وَ الَّذِي يَجَامِنُهُ ما وَ الْدَكرَ بَعْدَ أُمَّةً أَنَا أُنْبَتِّكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسُلُون يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِّيقُ أَفْتَا في سَبْع بَقَرَات سمان يَأْ كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَانْ وَسَبْع سُنْبُلات خُضْر وَأُخَرَ يابسات لَعَـلَّى أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ

تَزرَعُونَ سَبَعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرُوهُ فَيُسْنَبُلُهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْ كُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ الْآقَلِيلَا عِنَّا تُحْصِنُونَ تُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُ وَنَ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ الَّى رَبِّكَ وَادَّكُرَ افْتَعَـلَ مِنْ ذَكَرَ أُمَّةً قُرْنِ وَتُقْرَأُ أُمَّهِ نُسْيَانُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يَعْصُرُونَ الْأَعْنَابُ وَاللَّهُ هَن يُعْصِنُونَ تَحْرُسُونَ عَرْسُ عَبِدُاللهِ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مالك عَنِ الزَّهْرِي أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مالَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتانِي الداعي لأجبته

أى تحرسون ﴿ ثُمِياً تى من بعدذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ﴾ أى الائت الوردة و الدهن كالسمسم ونحوه وقال و ﴿ ادكر بعد أمه ﴾ افتعل من ذكرت بالمعجمة تقلب وأدغم و ﴿ الائمة ﴾ القرن من الناس وقرى قراءة شاذة أمه بفتح الهمزة والميم الحفيفة و بالهاء أى نسيان . قوله ﴿ عبدالله ﴾ ابن محمد بن أسماء بن عبيد بالضم الضبعي سمع عمه جويرية بالجيم وهي وأسماء علمان مشتركان بين الذكور والاناث و ﴿ أبو عبيد ﴾ مصغر ضد الحر اسمه سعد الزهري ولبث يوسف عليه السلام فيه بضع سنين و ﴿ الداعي ﴾ أى إلى الخروج منه ﴿ لاجبته ﴾ في الحال و لخرجت و لم أقل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن . فان قلت فيه تفضيل يوسف على نفسه صلى الله عليه وسلم قلت لا بل قاله تو اضعاً أو بيانا للمصلحة اذ لعل في الخروج مصالح الاسراع بها أولى و م في كتاب

مُوه النَّبِيّ مَنْ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْمَنامِ صَرْتُنَا عَبْدَانُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَةً أَنَّ أَبا هُرَيْرَةً قالَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَةً أَنَّ أَبا هُرَيْرَةً قالَ سَمْعُتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنامِ فَسَيرَانِي فِي الْمَقَظَة وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي . قالَ أَبُو عَبْد الله قالَ ابْنُ سيرينَ إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِه وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي . قالَ أَبُو عَبْد الله قالَ ابْنُ سيرينَ إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِه وَلَا يَتُمثّلُ الشَّيْطَانُ بِي . قالَ أَبُو عَبْد الله قالَ ابْنُ سيرينَ إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِه مَرْتَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نُخْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِثُ الْبُنَانِيّ عَنْ أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنامِ فَقَدْ رَآنِي وَلَا النَّايِ قَالَ قالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنامِ فَقَدْ رَآنِي وَاللَّهَا مَا اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنامِ فَقَدْ رَآنِي

الانبياء . قوله ﴿سيراى ﴾ فان قلت الجميع يرونه يوم القيامة . قلت قيل المراد أهل عصره أى من رآه فى المنام وفقه الله المهجرة اليه والتشرف بلقائه المبارك صلى الله عليه وسلم أويرى تصديق تلك الرؤيا فى الدار الآخرة أويراه فيهارؤية خاصة فى القرب منه والشفاعة و ﴿لا يتمثل ﴾أى لا يحصل لهمثال الرؤيا في الدار الآخرة أويراه فيهارؤية خاصة فى القرب منه والشفاعة و ﴿لا يتمثل ﴾أى لا يحصل لهمثال الحق بالباطل . قوله ﴿معلى ﴾ بلفظ مفعول التعلية بالمهملة ابن أسد و ﴿عبد العزيز بن المختار ﴾ ضد المكره الانصارى و ﴿ ثابت البنانى ﴾ بضم الموحدة و خفة النون الأولى و الرجال كلهم بصريون قوله ﴿فقد رآنى ﴾ فان قلت الشرط و الجزاء متحدان فما معناه قلت هو فى معنى الاخبار أى من رآنى فأخبره بأنه رؤية حقة ليست أضغاث أحلام و لا تخييلات الشيطان ورؤيته سبب الاخبار فان قلت كيف يكون ذلك وهو فى المدينة و الرائى فى المشرق أو المغرب قلت الرؤية أمريخلقها الله تعالى و لا يشترط فيها عقلا مواجهة و لا مقابلة و لا مقارنة و لا خروج شعاع و لا غيره و لهذا جاز أن يرى أعمى الصين بقة أندلس . فان قلت تثيرا يرى على خلاف صفته المعروفة و يراه شخصان فى حالة واحدة فى مكانين و الجسم الواحد لا يكون إلا فى مكان و احد قلت . قال النووى : حاكما عنه بعضهم ذلك ظن الرائى أنه رآه كذلك وقد يظن الظان بعض الخيالات مريباً لكونه مرتبطاً بما براه عادة فذا ته الشريفة هى مرئية قطعاً لاخيال و لا ظن فيه لكن هذه الأمور العارضة قد تكون براه عادة فذا ته الشروفة هى مرئية قطعاً لاخيال و لا ظن فيه لكن هذه الأمور العارضة قد تكون

فَانَّ الشَّيطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي وَرُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءَ مِنْ سَيَّةً وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ صَرَّتُ يَحْفِي بُنُ بُكِيرٍ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْيد الله بْنَ أَبِي جَعْفَر أَخْبَرَنِي ١٥٧٧ أَبُو سَلَمَة عَنْ أَبِي قَتَادَة قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوْيَا الصَّالَحَة مَنَ الله وَالْحَلُمُ مِنَ الشَّيطَانِ فَهَنْ رَأَى شَيْئًا يَكُرُهُ لَهُ فَايَنْفُثْ عَنْ شَهَالُه ثَلاثًا ولَيْبَعُونَ وَانَّ الشَّيطَانَ لَا يَتَزَايَا بِي صَرَّتُ خَالَدُ ١٩٧٨ ولَيْبَعُونَ وَمِنَ الشَّيطَانِ فَانَهُ الاَتَضُرُّهُ وَانَّ الشَّيطَانَ لَا يَتَزَايَا بِي صَرَّتُ خَالِدُ ١٩٧٨ ابنُ خَلِي حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَرْب حَدَّتَنِي الزَّيْدِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَبُو سَلَمَةً قَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الله بَنْ يُوسُفَ حَدَّتَنا ١٩٧٩ أَنِي صَرَّتُ عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ حَدَّتَنا ١٩٧٩

متخيلة للرائى ومر تحقيقات أخر فى كتاب العلم و ﴿ رؤيا المؤمن ﴾ أى الرؤيا الصالحة من المؤمن الصالح والموجب للتقييد الأحاديث السالفة آنفاً هذا و من جملة استظهاراتى فى الآخرة أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرؤيا سنة أربع و خمسين و سبعائة ببلدة أصفهان فقلت يا رسول الله من رآنى فى المنام فقد رآنى حديث صحيح فقال صحيح و نعم الاستظهار. قوله ﴿ عبيد الله ﴾ ابن أبى جعفر الأموى المصرى وكان ثقة فى زمانه و﴿ أبو قتادة ﴾ بالقاف والفوقانية الحارث الأنصارى و لينفث ﴾ بالكسر والضم و ﴿ لا تضره ﴾ لأن الله جعل ذلك سبباً لسلامته من ذلك المكروه كاجعل الصدقة وقاية للمال مرآنفاً و ﴿ لا يتزايا ﴾ أى لا يتصدى لأن يصير مريباً بصورتى . قوله ﴿ خالد ابن حلى ﴾ بفتح المعجمة و كسر اللام الخفيفة و شدة التحتانية قاضى حمص و ﴿ محمد بن حرب ﴾ ضد الصلح الابرش بالموحدة والراء والمعجمة الحمي و ﴿ الزبيدى ﴾ مصغر الزبد بالزاى والموحدة والمهملة محمد بن الوليد الشامي . قوله ﴿ رأي الحق ﴾ أى الرؤيا الصحيحة التابتة لا أضغاث أحلام والمهملة محمد بن الوليد الشامي . قوله ﴿ رأي الحق ﴾ أى الرؤيا الصحيحة التابتة لا أضغاث أحلام والمهملة محمد بن الوليد الشامي . قوله ﴿ رأي الحق ﴾ أى الرؤيا الصحيحة التابتة لا أضغاث أحلام والمهملة عمد بن الوليد الشامي . قوله ﴿ رأى الحق ﴾ أى الرؤيا الصحيحة التابتة لا أضغاث أحلام

اللَّيْ حَدَّثَنِي ابنُ الهاد عَنْ عَبْد الله بن خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ سَمِعَ اللَّيْ حَدَّثَنِي ابنُ الهاد عَنْ عَبْد الله بن خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ سَمِعَ اللَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقَّ فَانَّ الشَّيْطانَ لاَيْحَوَّنَي

ب باب رُوْيا اللَّيْل رَواهُ سَمُرَةُ صَرَفَ الْطُفدامِ العجْلِيُّ حَدَّنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَدَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مُحَدَّدُ بِنُ عَبْد الرَّحْنِ الطُّفاويُّ حَدَّثَنا أَيُّوبُ عَنْ مُحَدَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ مَفاتيح السَكلمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وبَيْمَا قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ مَفاتيح السَكلمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وبَيْمَا أَنَا نَامُ البَارِحَةَ إِذْ أُتيتُ بَفاتيح خَزَائِن الأَرْض حَتَى وُضَعَتْ في يَدى قَالَ النَّمَ البارِحَةَ إِذْ أُتيتُ بَفاتيح خَزَائِن الأَرْض حَتَى وُضَعَتْ في يَدى قَالَ

ولا خيالات باطلة و ﴿ ابن أخى الزهرى ﴾ هو محمد بن عبد الله و ﴿ ابن الهاد ﴾ هو يزيد بالزاى و ﴿ ابن خباب ﴾ بفتح المعجمة و شدة الموحدة الأولى و ﴿ لا يتكونى ﴾ أى لا يتكلف كو نا مثل كونى أو لا يتخذ كونى أو لا يتشكل بشكلى . فان قلت التكون لازم فما وجهه قلت لزومه غير لازم أو معناه لا يتكون كونى فحذف المضاف وأوصل المضاف إليه بالفعل . قوله ﴿ سمرة ﴾ بضم المهملة وضم الميم ابن جندب الفزارى بالفاء والزاى الصحابي وحديثه سيأتى فى آخر كتاب التعبير و ﴿ أحمد ابن المقدام العجلى ﴾ بكسر المهملة وإسكان الجيم و ﴿ محمد بن عبد الرحمن الطفاوى ﴾ بضم المهملة وتخفيف الفاء وبالواو و ﴿ محمد ﴾ هو ابن سيرين والكل بصريون إلا أبا هريرة . قوله ﴿ مفاتيح وتخفيف الفاء وبالواو و ﴿ محمد ﴾ هو ابن سيرين والكل بصريون إلا أبا هريرة . قوله ﴿ مفاتيح هو آلة للوصول الى مخزونات متكاثرة وفى رواية أخرى ستأتى قريباً بعثت بجوامع الكلم وقال البخارى بلغنى أن جوامع الكلم هو أن الله يجمع الأمور الكثيرة التى كانت تكتب فى الكتب قبله فى الائم الواحد وفى الأمرين ونحوذلك . قوله ﴿ بالرعب ﴾ بضم العين وسكونها الفزع أى ينهزمون من عسكر الاسلام بمجرد الهميت ويخافون منهم أو ينقادون بدون إيجاف خيل و لا ركاب من عسكر الاسلام بمجرد الهميت ويخافون منهم أو ينقادون بدون إيجاف خيل و لا ركاب و ﴿ البارحة ﴾ اسم لليلة الماضية وان كان قبل الزوال و ﴿ وضعت في يدى ﴾ اماحقيقة واماجاز باعتبار و ﴿ البارحة ﴾ اسم لليلة الماضية وان كان قبل الزوال و ﴿ وضعت في يدى ﴾ اماحقيقة واماجاز باعتبار

أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْـه وسَـلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَقَلُونَهَا مَرْثُ 1011 عَبْدُ اللهُ بْنِ مَسْلَمَةً عَنْ مالك عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ قالَ أَرَانِي اللَّيْلَةَ عَنْـدَ الكُّعْبَة فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأْحْسَن ما أَنْتَ رَاء من أَدْم الرِّجال لَهُ لَمَّ أَكْحُسَن ما أَنْتَ رَاء من اللَّمَم قَدْ رَجَّامًا تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكَّمًا عَلَى رَجُلَيْن أَوْ عَلَى عَواتِق رَجُلَيْن يَطُوفُ بالبَيْت فَسَأَلْتُ مَنْ هَـذا فَقيلَ المسيحُ بن مَرْيَمَ ثُمَّ إِذَا أَنابِرَجُل جَعْد قَطَط أَعُورِ الْعَيْنِ الْمُنْيَ كَأَنَّهَا عِنْبَـةٌ طَافَيَـةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَـذَا فَقيـلَ المُسيحُ الدَّجَّالُ حَرِينَ يَحِي حَدَّثَنَا الَّلْيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شهاب عَنْ عُبَيْد الله بْن عَبْدالله TAOF أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّ رَجُـلاً أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّى أَرِيتُ الَّلْيَلَةَ فِي الْمَنَامِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ . وَتَابَعَهُ سُلَمَّانُ بْنُ كَثِيرِ وَابْنُأْخي

و ﴿ تنتلونها ﴾ بالمثلثة تستخرجونها وذلك كاستخراجهم خزائن كسرى ودفائن قيصر وفى بعضها تنتفلونها بالفاء أى تغتنمونها .قوله ﴿ آدم ﴾ جمع الأدم و ﴿ اللهة ﴾ بالكسر الشعر المجاو زشحمة الاذن و ﴿ رجلها ﴾ بالجيم سرحها بالمشط . فان قلت ﴿ العواتق ﴾ جمع فكيف أضيف إلى المثنى قلت ما هو إلا نحو فقد صغت قلوبكما وجاز مثله إذ لا التباس . قوله ﴿ جعد ﴾ أى غير سبط أو قصير و ﴿ القطط ﴾ المبالغ فى الجعودة و ﴿ طافية ﴾ ضداار اسبة . فان قلت الدجال لا يدخل مكة و السياق يدل على أنه عند الكعبة المشرفة زادها الله شرفا و لاحرمنا من بركات مجاورتها و مر فى كتاب الأنبياء فى باب و اذكر فى الكتاب مريم أنه كان يطوف أيضاً قلت هو لا يدخل و قت خروجه و إظهار شو كته باب و اذكر فى الكتاب مريم أنه كان يطوف أيضاً قلت هو لا يدخل و قت خروجه و إظهار شو كته

الزُّهْرِيِّ وَسَفْيَانُ بَنُ حَسَيْنَ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ عَبَيْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الزُّيْدِيُّ عَنِ النَّرُهُرِيِّ عَنْ عَبَيْدِ الله أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ أَوْ أَبَا هُرِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شَعْيْبُ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبِيلًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شَعْيْبُ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبِيلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ عَمْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ عَنْ النَّذِهْرِي كَانَ أَبُو هُرَيرَةً يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ مَعْمُ وَكَانَ أَبُو هُرَيرَةً يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ مَعْمُ لَا يُسْدُدُهُ حَتَى كَانَ أَبُو هُرَيرَةً يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ مَعْمُ وَكَانَ مَعْمُ وَكَانَ بَعْدُ

الرَّوْيا اللَّهَارِ وَقَالَ ابنُ عَوْنَ عَنِ ابنِ سيرِينَ رُوْيا النَّهَارِ مِثْلُ مِثْلُ مَثْلُ مَثْلُ عَبْدُ اللهِ مَثْلُ عَبْدُ اللهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنا مالكُ عَنْ إِسْحاقَ بنِ عَبْدُ اللهِ ابن أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمَعَ أَنْسَ بنَ مالك يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ فَدَخَلُ عَلَيْهَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَهُ اللهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَا يَدُخُلُ عَلَيْهَا لِللهُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا لَهُ اللهُ عَلَيْهَا مَا لَكُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَيْهَ اللّهُ عَلَى أُولَتُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهُ وَكُونَاتُ عَنَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَى أَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللهُ عَلَيْهُ عَلَى أَلْ عَلَى أَلْ عَلَى أَلْ عَلَى أُولَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لِلللّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ عَلَى أَلَا عَلَهُ عَلَى أَلَا عَلَيْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى أَلَا عَلَيْهُ عَلَى أُولَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى أَلْمُ عَلَى أَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ فَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَى أَلِي عَلَا عَلَاكُ عَلَى أَلْ عَلَالُكُ عَلَى عَلَ

وسبق التحقيق ثمة . قوله ﴿ رأيت ﴾ وفى بعضها أريت وساق الحديث وهو أنى رأيت ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها إلى آخره وسيأتى بعد ورقة أو أكثر إن شاء الله تعالى و ﴿ سليمان بن كثير ﴾ بالمثلثة البصرى و ﴿ سفيان ﴾ ابن حسين الواسطى و ﴿ الزبيدى ﴾ بالضم محمد والفرق بين هذه الطرق أن الاول هو عن ابن عباس والثالث عن أبى هريرة والثانى عن أحدهما على الشك وفى بعضها وأبا هريرة بالواو فعنهما جميعاً والثالث فيه نوع انقطاع و ﴿ معمر ﴾ بفتح الميمين أيضاً من أصحاب الزهرى كان لا يسند الحديث أو لاثم بعد ذلك أسنده كا نه تذكر أو غير ذلك وقيل تارة كان يسنده الى ابن عباس وأخرى الى أبي هريرة . قوله ﴿ ابن عون ﴾ بالنون عبد الله و ﴿ ابن ملحان بكسر الميم وإسكان اللام و بالمهماة والنون سيرين ﴾ محمد و ﴿ أم حرام ﴾ ضد الحلال بنت ملحان بكسر الميم وإسكان اللام و بالمهماة والنون

يُوْمًا فَأَطْعَمَتُهُ وَجَعَلَتْ تَفْلَى رَأْسَـهُ فَنَامَ رَسُولُ الله صَلَىَّ اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ ثُمّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قالَتْ فَقُلْتُ ما يُضْحَكُكَ يا رَسُـولَ الله قالَ ناسٌ منْ المِّي عُرضُوا عَلَى غُزَّاةً في سَبيل الله يركَّبُونَ ثُبَّجَ هذا البَّحْرِ مَلُوكًا عَلَى الأسرَّة أُوْ مَثْـلَ الْمُلُوكَ عَلَى الأسرّة شَكَّ إِسْحَاقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنَى مَنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ استيقظ وَهُو يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحَكُكُ يَارَسُولَ الله قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمُّتَّى عَرِضُوا عَلَى َّغَزَاةً في سَبِيلِ الله كما قالَ في الأُولَى قالَتْ فَقُلْتُ يارَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَني مُنْهُمْ قَالَ أَنْت مَن الأُوَّ لِينَ فَرَكَبِتِ الْبَحْرَ فِي زَمان مُعاوِيَّةَ ابن أبي سُفيانَ فَصُرعَتْ عَنْ داَّبتها حينَ خَرَجْت مَنَ البَحْرِ فَهَلَـكُتْ با النَّسَاء صَرَبُنَا سَعِيدُ بنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَقَيْلَ عِن ابن شهاب أُخْبَرَني خارجَةُ بنُ زَيْد بن ثابت أَنَّ أُمَّ العَلاء امْرَأَةً منَ

خالة أنس بن مالك وقيل بفتح الميم و (عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة فان قلت كيف جازله صلى الله عليه وسلم دخوله عليها قلت كانت خالته من الرضاع و ( تفلى ) نحو ترمى أى تفتش عن القمل و ( الثبج ) بفتح المثلثة و الموحدة و بالجيم الوسط و فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرفى الجهاد فى باب غزوة المرأة فى البحر ( باب رؤيا النساء ) . قوله (سعيد بن عفير ) مصغر العفر بالمهملة و الفاء و الراء و ( خارجة ) ضد الداخلة ابن زيد بن ثابت الانصارى و هو أيضامن الاعلام

الَّانْصار بِاَيَعَتْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرَتُهُ أَنَّهُمُ اقْتَسَمُو اللهاجرين قُرْعَةً قالَتْ فَطارَلَنا عُثْمانُ بنُ مَظْعُون وَأَنْزَلْناهُ فِي أَيْاتِنا فَوَجَعَ وَجَعَـهُ الَّذي تُوفَّى فيه فَلَمَّا تُوفَّى غُسَّلَ وَكُفَّنَ فِي أَثُو ابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ الله عَلَيْكَ أَبِا السَّائِبِ فَشَمِ ادْتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله فَمَنْ يُكُرِمُهُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَمَّا هُوَ فَوَ الله لَقَدْ جاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهَ إِنَّى لِأَرْجُولَهُ الْخَيْرَ وَوَاللَّهُ مَأْدْرِي وَأَنَا رَسُولُ الله ماذا يَفْعَلُ بِي فَقَالَتْ وَالله لِأَزَكَّ بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا صَرْثَنَا أَبُو الْمَانِ أَخْسَ نَاشَعَيْب عن الزُّه ريّ بهذا وَقالَ ماأُدري ما يُفْعَـ لُ به قالَتْ وَأَحْزَنَـني فَنْمُتُ فَرَأَيْتُ

7010

المشتركة و ﴿ أم العلاء ﴾ بالمدقال أبو عيسى الترمذى هي أم خارجة و لعل له غرضا في عدم تعيينه لها و ﴿ طارلنا ﴾ أي وقع في سهمنا و ﴿ عثمان بن مظعون ﴾ باعجام الظاء و إهمال العين أبو السائب بالمهملة قبل الألف و بالهمزة بعدها و بالموحدة و ﴿ شهادتى ﴾ مبتدأ و ﴿ عليك ﴾ صلته و الجملة القسمية خبره بتقدير القول أي شهادتي عليك قولي هذا . فإن قلت هي شهادة له لاعليه . قلت المقصود منها محض الاستعلاء فقط . قوله ﴿ بأبي ﴾ أي مفدى بأبي أنت و ﴿ اليقين ﴾ الموت فإن قلت أين قسيم أماقلت هو والله ماأدرى و أنار سول الله و إمامقدر نحو و الراسخون في العلم إن لم يكن عطفا على الله . فإن قلت معلوم أنه صلى الله عليه و سلم مغفور له ما تقدم و ما تأخر و له من المقامات المحمودة ماليس لغيره قلت هو نني للدراية التفصيلية و المعلوم هو الاجمال من الحديث في الجنائز . قوله ﴿ ما يفعل به ﴾ أي بعثمان هو نني للدراية التفصيلية و المعلوم هو الاجمال من الحديث في الجنائز . قوله ﴿ ما يفعل به ﴾ أي بعثمان

لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِى فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ عَمْلُهُ

إسب الحُدْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَأَذَا حَلَمَ فَلْيَصْقَ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعَذْ بالله عَنْ ١٠٨٦ عَنْ وَجَلَّ مَرَ الشَّيطَانِ فَأَذَا حَلَمَ فَلْيَصْقَ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعَذْ بالله عَنْ ١٠٨٦ عَنْ عَقَيْلُ عَن ابنِ شهاب عَنْ ١٠٨٦ عَنْ عَقَيْلُ عَن ابنِ شهاب عَنْ ١٠٨٦ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ وكَانَ مِنْ أَصُحابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا مِنَ الله والحَلُمُ مَن الشَّهُ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا مِنَ الله والحَلُمُ مَن الشَّهُ عَالَ فَاذَا حَلَمَ أَحَدُ كُمُ الحُلُمُ يَكُرَهُهُ فَلْيَصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ولْيَسْتَعَذْ بالله مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ وَلَا يَعْمُ وَمُنْ فَلْيَصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ولْيَسْتَعَذْ بالله مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ وَلَا مَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلْيَهُ وَلَا اللهُ عَلْيَا مِنَ اللهُ عَلْهُ وَلَا مَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْ يَعْمُونُ ولَيْسَتَعَدْ بالله مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلْيَهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنَ اللهُ عَلْهُ وَلَا مِنَ اللهُ عَلْهُ وَلَا مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْيَهُ وَلَا مِنَ اللهُ عَلْهُ وَلَا مَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ يَصُرُونُ عَنْ يَسَارِهِ ولْيَسْتَعَذُ

إِ بَ اللَّهِ مَرْةُ بِنُ عَبْدَاللهِ أَنَّ ابنَ عُمَرَ قالَ سَمَعْتُ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وسَلّمَ عَلَمُ وَسَلّمَ عَمْرَ قالَ سَمَعْتُ رسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيهُ وسَلّمَ عَمْرَ قالَ سَمَعْتُ رسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيهُ وسَلّمَ عَنْ يَغُورُ جُمِنْ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَا مُمْ أَتَيتُ بَقَدَ حِ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنهُ حَتَى إِنّي لَأَرَى الرّي يَغُورُ جُمِنْ قَفُولُ بَيْنَا أَنَا نَا مُمْ أَتَيتُ فَضَلّى يَعْنَى عُمَرَ قالُوا فَمَا أَوَّ لَنَهُ يُارَسُولَ اللهِ قالَ العَلْمَ الْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي يَعْنَى عُمْرَ قالُوا فَمَا أَوَّ لَنَهُ يُارَسُولَ اللهِ قالَ العَلْمَ

و (ذلك ) أى العين (عمله ) و كما أن الماء الجارى هوغير منقطع كذلك لا ينقطع ثو اب عمله . قوله (أبو قتادة ) بالقاف والفوقانية المفتوحتين اسمه الحارث على الأصح . فان قلت و مافائدة قول انه من الصحابة و ذلك كان مشهوراً بينهم قلت تعظيما له و افتخاراً به و تعليما للجاهل به و (الرؤيا) أى المنام المحبوب و (الحلم )أى المكروه (من الشيطان )أى على طبعه و إلا فالكل من الله سبحانه و تعالى و (حلم ) بفتح اللام أيضام آنفا قوله (حزة ) بالزاى ابن عبدالله بن عمر و (الأظافير ) جمع الاظفار . فان

١٥٨٨ م المَّنَ إذا جَرَى اللَّبَنُ في أَطْرِافه أَوْ أَظَافيرِه صَرْبُ عَلَي بنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرِ اهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صالح عَن ابن شهاب حَدَّثَنَى حَمْزَةُ ابْ عَبْدالله بِن عُمَرَ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَالله بِنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ قالَ رسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِينَا أَنَا نَاتُمْ أَتِيتُ بِقَدَح لَبَنَ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّى لَأَرَى الرِّيُّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَمَا أُوَّلْتَ ذٰلِكَ يارَسُولَ الله قالَ العَـلْمَ القَميص في المَنام صَرَتَنَا عَلَيُّ بنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن ابراهيم حَدَّثَني أَبي عَنْ صالح عَن ابْن شهاب قالَ حَدَّثَني أَبُو أَمَامَةً بن سَهِل أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيُّ يَقُولُ قَالَرَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِينَمَا أَنَا نَاحُمْ رَأَيْت النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَىَّ وَعَلَيْهُمْ قُصْ منها ما يَبلُغُ الثَّدْيَ وَمنْها ما يَبلُغُ دُونَ ذَلَكَ وَمَرَّ عَلَىَّ عُمْرُ بِنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيضٌ يَجُرُّهُ قَالُوا مَاأُوَّلْتَ يَارَسُولَ

قلت الخروج مستعمل بمن قلت معناه خرج من البدن حاصلا أوظاهراً فى الاظافير فليس صلته أو باعتبار أن بين حروف الجر مقارضة . فان قلت الرى معنى و الحروج هو للاعيان قلت هو بمعنى مايروى به أو ثمة مقدر يعنى أثر الرى ونحوه . قوله (العلم) بالنصب و (اللبن) أول شيء يناله المولودمن طعام الدنيا و به تقوم حياته كذلك حياة القلوب تقوم بالعلم . قوله (من أطرافى) فان قلت الترجمة إنماهي في الاظفار أيضا قلت الاظفار تشملها و فيه فضيلة عمر رضى الله تعالى عنه مر الحديث في العلم .

الله قالَ الدّيرَ.

ا بِ حَدَّ تَنِي عَقَيْلُ عَنِ ابْنِ شَهِابِ أَخْبَرَ نِي أَبُو أَمَامَةً بْنُ سَهْلِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيّ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّهُ عَالَى سَعْدِ الْخَدْرِيّ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ بَيْنًا أَنَا نَائم رَضَى الله عَنْهُ أَنَّهُ عَالَ سَعْعَتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ بَيْنًا أَنَا نَائم رَفَونَ وَمَنْهَا مَا يَبْلُغُ الثّدَى وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ وَلَا يَسْفَى الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ عَمْرُ بُن الْخَطّابِ وَعَلَيْهُ فَيْضَ يَحْتَرُهُ قَالُوا فَهَا أَوَّ لْتَهُ يَا رَسُولَ الله قَالَ الدّينَ

المُعْفِيُّ حَـدَّدَ الْخُضَرِ فِي المَنامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بِ مُحَمَّدَ وَ اللهِ بِي قَالَ الْجُعْفِيُّ حَـدَّ وَمَا حَرَمِيُّ بِنُ عُمَارَةً حَـدَّ وَمَا اللهُ وَابنُ عُمَرَ فَمَرَ فَمَرَ عَبْدُ اللهِ بِنُ قَالَ قَالَ وَابنُ عُمَرَ فَمَرَ فَمَرَ عَبْدُ اللهِ بِنُ قَالَ قَالَ وَابنُ عُمْرَ فَمَرَ فَمَرَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَالَمَ وَابنُ عُمْرَ فَمَرَ عَبْدُ اللهِ بِنُ

قوله ﴿أبو أمامة ﴾ بضم الهمزة اسمه أسعد ولد فى عهده صلى الله عليه وسلم و ﴿قص ﴾ جمع قميص و ﴿ الله عليه بفتح المثلثة وسكون المهملة مفرد و بضمها وكسر المهملة وشدة التحتانية جمع . فان قلت مامناسبته بالدين . قلت القميص يستر العورة كايستر الدين الأعمال السيئة . فان قلت جرالقميص منهى عنه . قلت القميص الذى يجر للخيلاء كذلك لا القميص الأخروى الذى هو لباس التقوى مرفى الايمان . قوله ﴿ عبدالله الجعنى ﴾ بضم الجيم وإسكان المهملة و بالفاء و ﴿ حرمى ﴾ بفتح المهملة والراء وبالميم و ياء النسبة ابن عمارة بضم المهملة و خفة الميم و ﴿ قرة ﴾ بضم القاف وشدة الراء ابن خالد السدوسي و ﴿ قيس بن عبادة ﴾ بضم المهملة و تخفيف الموحدة القيسي و ﴿ سعد بن أمالك ﴾ هو ابن السدوسي و ﴿ قيس بن عبادة ﴾ بضم المهملة و تخفيف الموحدة القيسي و ﴿ سعد بن أمالك ﴾ هو ابن

سَلَام فَقَالُوا هَـذَا رَجُلُ مِنْ أَهْـلِ الْجَنَّة فَقُلْتُ لَهُ أَنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُخَانَ الله مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِـلُمْ إِنَّا رَأَيْتُ كَأَنَّا عَمُودُ وَضَعَ فِي رَوْضَة خَضْراء فَنُصَبَ فِيها وَفِي رَأْسَها عُرُوَةٌ وَفِي أَسْفَلها مَنْصَفُ وَالمُنْصَفُ الوصيفُ فَقيلَ ارْقَه فَرَقيتُ حَتَى أَخَذْتُ بِالعُرْوة فَقَصَصْتُها عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَـلَم فَقالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم عَوْتُ عَبْدُ الله وَهُو آخَذُ بِالعُرُوة الوُثْقَ

بَابِثُ كَشْفِ المَرْأَةِ فِي المَنامِ صَرَّنَا عُبِيدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ عَنْها قَالَتُهُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ عَنْها قَالَتُ اللهُ عَنْها قَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْها قَالِهُ عَنْها قَالِهُ عَنْها فَا لَا عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْها قَالِهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَا عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَالْ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَالْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أبي وقاص و (عبدالله بن سلام) بالتخفيف و إنما قالوا انه من أهل الجنة لا نهم سمعوارسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لايزال متمسكا بالاسلام حتى يموت وأما إنكار ابن سلام عليهم فقيل انه قاله للتواضع و كراهة أن يشار إليه بالا صابع فيدخله العجب و الا ولى أن يقال قال لا نهم لم يسمعواذلك صريحا بل قالوه استدلالاواجتهاداً فهو في مشيئة الله تعالى و (نصب) بلفظ المجهول ضد خفض وفي بعضها فنيض بلفظ مجهول النبض وهو فيهما باعجام الضاد . فان قلت لم أنث الضمير في رأسهاوهو عائد إلى العمود بقرينة الحديث الذي بعده حيث قال في أعلا العمود عروة . قلت إما لا نه مؤنث سماعي أو لا نه في معني العمدة أو لا أن المراد منه عموده وحيث استوى فيه التذكير والتأنيث لم تلحقه التاء و (المنصف) بكسر الميم الوصيف بالمهملة أي الخادم و (رقيت) بكسر اللهاف و (العروة الوثق) إشارة إلى مافي قوله تعالى « ومن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق » . قوله (عبيد) مصغر أو (أرينك) بالجهول بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق » . قوله (عبيد) مصغر أو (أرينك) بالجهول

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُكِ فَي المَنامِ مَرَّ تَيْنِ إِذَا رَجُلُ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَة حَرِيرِ فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَـذَا مِنْ عَنْدِ فَيَقُولُ اللهِ يُمْضَهِ الله يُمْضَهِ الله يُمْضَه

ا به الحرير في المنام حرت المحمد أنه عَلَيْهِ وَسَالُمْ الله عَلَيْهِ وَسَالُم أَرْيتُكِ هِمَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَالُم أُرْيتُكِ قَبْلُ أَنْ أَتَرَوَّ جَكَ مَرَّتَيْنِ رَأَيْتُ المَلَكَ يَحْملُك في سَرَقة مِنْ حَرِير فَقُلْتُ لَهُ الشَّفُ فَكَشَفَ فَاذَا هِي أَنْت وَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عَنْدَ الله يُمْضَه أُمَّ أَرْيتُك يَحْملُك في سَرَقة مِنْ حَرِير فَقُلْتُ الله عَنْ الله عَنْد الله يُمْضَه أَنْت أُرْيتُك يَحْملُك في سَرَقة مِنْ حَرِير فَقُلْتُ الله عَنْ الله عَنْد الله يُمْضَه فَاذَا هِي أَنْت فَقُلْتُ الله عَنْد الله يُمْضَه فَاذَا هِي الله يُمْضَه وَقُلْتُ الله عَنْد الله يُعْمَلُه عَنْد الله يُعْمَلُك عَنْد الله يُعْمَلُه عَنْد الله يُعْمَلُه عَنْد الله يُعْمَلُه عَنْد الله يُعْمَلُك عَنْد الله يُعْمَلُه عَنْد الله يُعْمَلُه عَنْد الله يُعْمَلُه عَنْه الله عَنْد الله يُعْمَلُه عَنْد الله وَلَا عَلَى الله عَنْدُ الله وَلَيْنَ عَنْدُ الله وَلَا عَلَى الله عَنْدَا عَلَى الله عَنْدُ الله وَلَا عَلَى الله عَنْدَا عَلَى الله عَنْدُ الله وَلَيْنَ الله عَنْ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُا عَلَيْدُ الله عَنْدُا عَلَا عَلَيْدُ الله عَنْدُا عَلَيْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُا عَلَى الله عَنْدُا عَلَى الله عَنْدُا عَلْمُ الله عَنْدُا عَلَى الله عَنْدُا عَلَيْدُ الله عَنْدُا عَلَى الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُا عَلَى الله عَلَا عَلَى الله الله عَنْدُا عَلَى الله عَنْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَى الله عَنْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَى الله عَلَيْدُ الله عَلَى الله عَلَيْدُ الله عَلَيْ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْ الله عَلَيْدُ الله الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلْمُ الله عَلَيْدُ الله عَلَا الله عَلَيْدُ

المَّاتِ المَفَاتِيحِ فِي اليَدِ حَرَّمُنَا سَعِيدُ بِنُ عَفَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ١٥٩٤ عَفَيْر عُقَيْلٌ عِنِ ابنِ شِهَابِأَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ

و ﴿ السرقة ﴾ بفتح المهملة والراء و بالقاف القطعة من الحرير و ﴿ أَ كَشَفُها ﴾ بلفظ المتكلم و ﴿ يَمْنَه ﴾ أَى ينفذه و يكمله وهذه الرؤيا يحتمل أن تكون قبل النبوة و أن تكون بعدها و بعد العلم بأن رؤياه وحى فعبر عماعلمه بلفظ الشك و معناه اليقين إشارة إلى أنه لادخل له فيه و ليس ذلك باختياره و فى قدرته . قوله ﴿ محمد ﴾ قال الكلاباذي ابن سلام و ابن المثنى يرويان عن أبي معاوية محمد بن خازم بالمعجمة و الزاي . قوله ﴿ الملك ﴾ فان قلت مرأنه رجل . قلت الملك يتشكل بشكل الرجل . فان قلت الكاشف و الزاي . قوله ﴿ الملك ﴾ فان قلت مرأنه رجل . قلت الملك يتشكل بشكل الرجل . فان قلت الكاشف

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَعْثُ بَجُوامِعِ السَّلَمِ وَنُصْرَتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنا أَنَا نَائُمْ أُتِيتُ بَمَفَاتِيحٍ خَزِائِنِ الْأَرْضِ فَوُضَعَتْ فِي يَدِي قَالَ مُحَمَّدُ وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوامعَ الكَلم أَنَّ اللهَ يَجْمَعُ الأُمُورَ الكَثيرَةَ الَّتي كانَتْ تُكْتَبُ في الكُتُب قَبْلَهُ فِي الْأَمْرِ الواحد والْأَمْرَيْنِ أَوْ نَحُوَ ذٰلِكَ التَّعْليق بالعُرْوَة والحَلْقَة حَرَثْنَى عَبْدُ الله بنُ مُحَدَّد حَدَّتَنا أَزْهَرُعَنِ ابنِ عَوْنَ حِ وَحَدَّثَنَى خَلَيْفَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنَا ابنَ عَوْنَ عَنْ مُحَمَّد حَدَّثَنَا قَيْسُ بِنُ عَبَادٍ عَنْ عَبْدِ الله بِن سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّى فِي رَوْضَة وَسَطَ الرَّوْضَة عَمُودٌ فِي أَعْلَى العَمُود عُرْوَةٌ فَقيلَ لِي ارْقَه قُلْتُ لا أَسْتَطيعُ فَأَتَانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثيابي فَرَقيتُ فاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسَكُ بِهَا فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تلكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الاسْلام

ثمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وههذا الملك. قلت يحتمل أن يراد بقوله اكشفها أمرت بكشفها أو كشف كلشيء منها. قوله ﴿ جوامع الكلم ﴾ أى الكلم القليلة الجامعة للمعانى الكثيرة. وقال البخارى بلغنى أنه جمع الائمور الكثيرة في الامر الواحد مرالحديث آنفا. قوله ﴿ أزهر ﴾ ضد الائسود ابن سعد السمان و ﴿ ابن عون ﴾ بالنون عبد الله و ﴿ خليفة ﴾ بفتح المعجمة وكسر اللام و بالفاء ابن خياط بالمعجمة والتحتانية و ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم فيهما التميمي و ﴿ محمد ﴾ أى ابن سيرين و ﴿ قيس بن عباد ﴾ بضم المهملة و ﴿ الوصيف ﴾ بفتح الواو الخادم. فان قلت كيف كان العروة بعد الاشتباه في يده. قلت يعنى انتبهت حال الإستمساك حقيقة بعده لشمول قدرة الله تعالى. فان قلت ما المراد بروضة الإسلام

وَذَلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الإسْلامِ وَتلْكَ العُرُوةَ عُرُوةُ الوُثْقَى لا تَزالُ مُسْتَمْسِكًا بالاسلام حَتَى تَمُوتَ

البث عُمُود الفُسطاط تَحْتَ وسادته

المستَّرُقَ وَدُخُول الجَنَّة في المَنَامِ صَرَّى مُعَلَّى بنُ أَسَد حَدَّثَنَا ١٩٩٦ وُهَيْبُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ رَأَيْتُ في المَنَامِ وُهَيْبُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما قالَ رَأَيْتُ في المَنَامِ كَأَنَّ في يَدى سَرَقَةً مِنْ حَرِير لَا أَهُوى بِها إِلَى مَكَانِ في الجَنَّة إِلاَّ طَارَتْ بِي كَأَنَّ في يَدى سَرَقَةً مِنْ حَرِير لَا أَهُوى بِها إِلَى مَكَانِ في الجَنَّة إِلاَّ طَارَتْ بِي اللهُ فَقَالَ إِلَيْهُ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً فَقَصَّتُها حَفْصَةُ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ الله رَجُلْ صَالَحٌ اللهُ وَسُلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ الله رَجُلْ صَالَحٌ

القَيْدِ فِي المَنَامِ صَرْتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ ١٩٩٧

وبعمود الاسلام قلت يحتمل أن يراد بالروضة ما يتعلق بالدين وبالعمود الأركان الخسة أو كلمة الشهادة وبالعروة الايمان مر الحديث في كتاب الفضائل. قوله ﴿ باب عمود الفسطاط ﴾ وهو والفستات والفستاط بضم الفاء قيهن وكسرها السرادق قال ابن بطال سألت المهلب كيف ترجم البخارى بهذا الباب ولميذكر فيه حديثافقال لعلهر أى حديث ابن عمراً كمل إذ فيه أن السرقة كانت مضروبة في الاثرض على عمود كالخباء وأن ابن عمر اقتلعها فوضعها تحت وسادته وقام هو بالسرقة يمسكها وهي كالمؤدج من استبرق فلايرى موضعاً في الجنة الاطار اليه ولما لم يكن هذا بسنده فيلحقه به فأعجلته كالهودج من استبرق فلايرى موضعاً في الجنة الاطار اليه ولما لم يكن هذا بسنده فيلحقه به فأعجلته المنية عن تهذيب كتابه و ﴿ الاستبرق ﴾ هو الغليظ من الديباج وهو فارسي معرب بزيادة القاف قوله ﴿ معلى ﴾ بلفظ مفعول التعلية بالمهملة و ﴿ وهيب ﴾ مصغراً و ﴿ أهوى ﴾ من الاهواء والهوى وهو السقوط و الامتداد و الارتفاع و يعدا لحرير بالسرف لأنه من أشرف الملابس و ﴿ طير ان السرق ﴾ قوة

عُوفًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذَبُ رُوْيَا المُؤْمِن ورُوْيَا المُؤْمِن ورُوْيَا المُؤْمِن ورُوْيَا المُؤْمِن فَرَوْيَا المُؤْمِن فَرُوْيَا المُؤْمِن جُزْءً مِنْ الله وَكَانَ جُزْءً مِنْ الله وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

يرزقه الله على التمكن من الجنة حيث شاه . قوله (عبدالله بن صباح) بتشديدا لموحدة العطار البصرى و (عوف ) بالفاء المشهور بالأعرابي و (محمد بن سيرين ) بكسر المهملة والراء و (لم تكدتكذب ) في بعضها لم يكن يكذب برفع يكذب وحرمها بدلا . الخطابي : يعنى إذا تقارب الزمان بأن يعتدل ليله و نهاره وقيل المراد إذا قارب القيامة . قوله (محمد ) أي ابن سيرين وهو من كبار المعبرين و هده ) أي المقالة يعنى وكان يقيال إلى آخره وحديث النفس هو ما كان في اليقظة في خيال الشخص فيرى ما يتعلق به عند المنام و تخويف الشيطان هو الحلم أي المكروهات منه و (بشري ) غير منصرف أي المبشرات وهي الحبوبات و اختلفوا فقال بعضهم من لفظ وكان يقال إلى لفظ في الدين كله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كله كلام ابن سيرين وقيل القيد هو كلام رسول الله هريرة وقال بعضهم لا أدرى أهو في الحديث أم كلام ابن سيرين وقيل القيد هو كلام رسول الله وإنما يكره الغل لأنه من صفات الكفارقال الله تعالى «إذ الأغلال في أعناقهم» أقول لعل محمدا وإنما يكره الغل لأنه من صفات الكفارقال الله تعالى «إذ الأغلال في أعناقهم» أقول لعل محمدا وقال ويقى أن المراد به هو القسم الأخير . قوله (يونس ) أي ابن عبيد مصغراً أحد أثمة الويا ثلاث ويعني أن المراد به هو القسم الأخير . قوله (يونس ) أي ابن عبيد مصغراً أحد أثمة المؤيا ثلاث ويعني أن المراد به هو القسم الأخير . قوله (يونس ) أي ابن عبيد مصغراً أحد أثمة

عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَدْرَجَهُ بَعْضَهُم كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ عَوْفَ أَبْيَنُ وَقَالَ يُونُسُ كَلَّهُ فِي الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ عَوْفَ أَبْيَنُ وَقَالَ يُونُسُ لَا أَحْسِبُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَيْدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لاَ تَكُونُ لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ عَنِ النَّهِ لاَ تَكُونُ الأَعْلَالُ إِلاَّ فِي الأَعْنَاق

مُ حَمَّرٌ عَنِ النَّهِ هُرِيِّ عَنْ خَارِجَةً فِي الْمَنامِ حَرَثُنَ عَنْ أُمِّ الْعَلاءَ وَهْيَ امْرَأَةُ مَنْ مَعْمَرُ عَنِ النَّهُ هَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بِنُ مَظْعُونِ نَسَاتُهُمْ بَايَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بِنُ مَظْعُونِ فَي السَّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الاَّنْصَارُ عَلَى سُكْنَى المُهاجِرِينَ فَاشْتَكَى فَمَرَ شَنَاهُ حَتَى أَوْ ابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَحُمَّانُاهُ فِي أَنُو ابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَحُمَّانُاهُ فِي أَنُو ابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَمُولَ اللهُ عَلَيْكَ لَقَدْ اللهُ عَلَيْكَ أَبًا السَّائِبِ فَشَهادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ الْمَعْنَ إِنِّي لاَّرْجُو لَهُ الْحَيْرَ مِنَ اللهِ قَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ قَالَ وَمَا يُذُرِيكُ وَلَكَ لاَ رَسُولُ اللهِ مَا يَفْعَلُ فِي وَلا بَكُمْ قَالَتْ أُمُّ الْعَلاءَ فَوَ اللهَ لاَ

البصرة و (هشام) ابن حسان الأزدى و (أبو هلال) هو محمد بن سليم بالضم الراسبي بالراء والمهملة والموحدة البصرى لم يسبق ذكره. قوله (كله) أى المذكور من لفظ الرؤيا ثلاث الى فى الدين و (أبين) أى لا يكون ذلك من الحديث ولفظ يعجبهم مشعر بذلك و (فى القيد) أى ماذكر فى القيد وهو القيد ثابت فى الدين. قوله (إلا فى الأعناق) أى غالبا إذ قال تعمل «غلت أيديهم». قوله (من نسائهم) أى الانصار وهى أم خارجة و (فى السكنى) أى فى الاقامة والتوطن

أُوْكِي أَحَدًا بَعْنَدَهُ قَالَتْ وَرَأَيْتُ لَعُثَمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي فَحِنْتُ رَسُولَ الله ضَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسُّلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلْكَ لَهُ فَقَالَ ذَاكَ عَمَلُهُ يَجْرَى لَهُ ا حث نَزْع المَاء منَ البئر حَتَّى يرُوكَى النَّاسُ رَوَّاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن ٢٥٩٩ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَرْثُ يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرِاهِيمَ بِن كَثير حَدَّثَنا شُعَيْبُ ابُن حَرْبِ حَدَّثَنا صَخْرُ بِنُ جُويريَة حَدَّثَنا نافعٌ أَنَّ ابنَ عُمَر رَضَى الله عَنهما حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا عَلَى بِسُر أَنْزِعُ مِنْهَا إِذ جَاءَ أَبُو بِكُر وَعُمَرُ فَأَخَـٰذَ أَبُو بِكُر الدَّلُو فَنَزَعَ ذَنُو بَا أَوْ ذَنُو بَيْن وَفَى نَزْءـ ٩ ضَعْفُ فَغَفَرَ اللهُ لَهُ ثُمَّ أَخَـ ذَهَا بُن الْخَطَّابِ من يَد أَبِي بكر فأستَحالَت في يَدِهِ غُرِّباً فَلُم أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن و ١٦٠٠ المَّتُ نَوْعِ الدَّنُوبِ وَالدَّنُوبَيْنِ مِنَ البَرِ بِضَعْف صَرَّتُ أَخْمَـدُ بِنُ

فی بیوتنا و ﴿ بحری له ﴾ أی يحصل ثوابه له مستمر كالماء الجاری مر شرحه آنفاً ﴿ باب نزع الماء من البئرحتی یوی ﴾ بفتح الواو . قوله ﴿ یعقوب بن ابراهیم بن كثیر ﴾ بالمثلثة الدورق و ﴿ شعیب ابن حرب ﴾ ضد الصلح المدائنی مات سنة ست و تسعین و مائة و ﴿ صخر ﴾ بفتح المهملة و سكون المعجمة ابن جویریة مصغر الجاریة بالجیم و ﴿ الذنوب ﴾ بفتح المعجمة الدلو الممتلیء ماء و ﴿ النزع ﴾ الاستلقاء و ﴿ الضعف ﴾ بالضم و الفتح لغتان و ﴿ استحالت ﴾ أی تحولت من الصغر إلی الكبر و ﴿ الغرب ﴾ الدلو الكبیر و ﴿ العبقری ﴾ بفتح المهملة و القاف و إسكان الموحدة بینهما و بالراء الكامل الحاذق فی عمله و ﴿ یفری ﴾ بالفاء و الراء ﴿ فریه ﴾ بفتح الفاء و الراء المكسورة و شدة التحتانیة أی یعمل

77.1

يُونُسَ حَدَّثَنا زَهَيْرَ حَدَّثَنا مُوسَى عَنْ سَالَمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُؤْيَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكْرَ فَنَزَعَ خَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنَ وَفَى نَزْعَه ضَعْفَ وَاللهُ يَغْفُر لَهُ ثُمَّ قَامَ ابنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ عَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ مَنَ النَّاسَ يَفْرى فَرْيَة حَتَّى ضَرَبَ النَّاسِ بَعَطَن صَرَّتُ النَّه سَعِيدُ ابن عُفْر حَدَّثَنى عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَيْنَا أَنَا نَا مُن رَأَيْتُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَيْنَا أَنَا نَا مُن رَأَيْتُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَيْنَا أَنَا نَا مُن رَأَيْقُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَيْنَا أَنَا نَا مُن رَأَيْتُ عَلَى عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَيْنَا أَنَا نَا مُن رَأَيْقُ فَنَر عَم مَها ما شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابنُ أَبِي قُحالَتُ غَرْبًا فَأَنْ مَنْ عَلَى الله عَلْمُ لَا اللهُ يَغْفُرُ لَهُ ثُمَّ آخَذَهَا ابن أَبِي قُحافَةَ فَنَزَعَه مَنْها ما شَاءَ الله يَغْفُر لَهُ ثُمَّ آسَتَحالَتُ غَرْبًا فَأَنْ كَ مُنها مَا شَاءَ الله يَغْفُر لَهُ ثُمَّ آسَتَحالَتُ غَرْبًا فَأَنْ عَلْمَ الله فَا أَوْ ذَنُو بَيْنِ وَفِى نَوْعِهُ فَاللهُ يَغْفُر لَهُ ثُمَّ آسَتَحالَتُ غَرْبًا فَأَوْ ذَنُو بَيْنِ وَفِى نَوْعِهُ فَوْلَلهُ يَغْفُر لَهُ ثُمَّ آسَتَحالَتُ غَرْبًا فَأَوْ فَنُونَ عَلْ فَا فَاللّهُ يَغْفُر لَهُ ثُمَّ آسَتَحالَتُ غَرْبًا فَالْ فَا فَيْ فَرُولُ اللهُ يَغْفُر لَهُ ثُمَّ آسَتَعَالَتُ عُرْبًا فَأَوْ فَنُونَ وَفِى نَوْعَهُ وَاللهُ يَغْفُر لَهُ ثُمَّ آسَتَعَالَتُ عُرْبًا فَأَوْ فَاللهُ يَعْفُر لَهُ اللهُ يَعْفُر لَا لَا يَا عَلْ مَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ ع

عمله جيداً صالحا عجيباً و ﴿ العطن ﴾ للابل كالوطن للناس وغلب على مبركها حول الحوض. قوله ﴿ زهير ﴾ مصغراً ابن معاوية الجعنى و ﴿ موسى بن عقبة ﴾ بسكون القاف و ﴿ سالم ﴾ هو ابن عبد الله بن عمر و ﴿ القليب ﴾ هو البئر المقلوب ترابها قبل الطى و ﴿ ابن أبى قحافة ﴾ بضم القاف وخفة المهملة عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . النووى : قالوا هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما و انتفاع الناس بهما وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو صاحب الأمر فقام به أكمل قيام ثم خلفه أبو بكر بسنتين وقاتل أهل الردة وقطع دابرهم ثم خلفه عمر رضى الله تعالى عنه فاتسع الاسلام فى زمنه فقد شبه أمر المسلمين بقليب فيه الماء الذى به صلاحهمو أميرهم بالمستق لهم منها وأما ماقال و ﴿ فَنزعه ضعف ﴾ فليس فيه حط من فضيلة أبى بكر رضى الله تعالى عنه و إخبار عن حال و لا يتهما وقد كثر انتفاع الناس في و لا ية عمر لطولها واتساع الاسلام والفتو حات و تمصير الأمصار وأما ﴿ والله يغفرله ﴾ فليس له تنقص فيه و لا إشارة واتساع الاسلام والفتو حات و تمصير الأمصار وأما ﴿ والله يغفرله ﴾ فليس له تنقص فيه و لا إشارة إلى ذنب و إنما هي كلمة كانوا يدعمون بها كلامهم و فعمت الدعامة و فيه إعلام بخلافتهما و صحة

عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَنْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن

به بالمثن القَصْرِ في المَنامِ صَرَّى سَعِيدُ بْنُ عَفَيْرِ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَعْنُ عُنُ عَنُ ابْنَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَا عُمْ رَأَيْتُنِي فِي الجَنَّةِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَا عُمْ رَأَيْتُنِي فِي الجَنَّةِ فَاذَا امْرَأَةُ تَتُوصَا أُلِي جَانِبِ قَصْرِ قُلْتُ لِمَنْ هَذَا القَصْرُ قَالُوا لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ فَاذَا امْرَأَةُ تَتُوصَا أَلَى جَانِبِ قَصْرِ قُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ

ولايتهما وكثرة انتفاع المسلمين بهما . قوله (على حوضى) فان قلت سبق على بئر وعلى قليب قلت لامنافاة و (تولى) أى أعرض وفى لفظ (يتفجر) إشارة إلى زيادة مادة الاسلام مر الحديث فى الفضائل وقبله . قوله (رأيتني) بضميري المتكلم و (يتوضأ) اما من وضأة الوجه و امامن الوضوء

فَذَكُرْتُ غَيْرَتُهُ فَوَلَيْتُ مُدَبِرًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَكَى عُمْرُ بِنُ الْخَطَّابِ ثُمَّقَالَاً عَلَيْكَ بَالَهُ أَعَارُ مَرْتُنَا عَمْرُو بِنَ عَلِيّ حَدَّثَنَا مُعْتَمرُ بِنَ سُلَيْانَ ٢٠٠٤ عَلَيْ قَالَ مُعْتَمرُ بِنَ سُلَيْانَ مُعَلَى عَمْرَ عَنْ مُحَمَّد بِنِ المُنْكَدر عَنْ جَابِر بِنِ عَبْدَ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَاذَا أَنَا بَقَصْرَ مِنْ ذَهَبِ فَقُلْتُ مِنْ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَاذَا أَنَا بَقَصْرَ مِنْ ذَهَبِ فَقُلْتُ مَنْ فَرَيْسُ فَامَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلُهُ يَا ابَنِ الْخَطَّابِ إِلَّا مَا أَعْلَمُ مَنْ غَيْرَتَكَ قَالُ وَعَلَيْكُ أَعَارُ يَارَسُولَ الله

فان قلت الجنة ليست دار التكليف فما هذا الوضوء قلت لا يكون على و جه التكليف و ﴿ بأ بي أنت ﴾ أى مفدى بأ بي أنت وفيه جواز ذكر الرجل بما علم من خلقه كغيرة عمر رضى الله تعالى عنه و ﴿ عمرو بن على ﴾ بالواو و ﴿ رجلِ من قريش ﴾ يعنى به عمراما بالوحي واما بالقرائن من في

الله عَن عُقَيْل عَن ابن شهاب أَخْبَر كَى حَمْزَة بُن عَبْد الله بن عُمَرَ أَنَّ عَبْد الله بن عُمَرَ أَنَّ عَبْد الله الله عَمْرَ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّم يَقُولُ بَيْنَا أَنَانَا مُ أَنَّ يَعْدَ عَمْرَ قَالُوا فَمَا لَبَنَ فَشَر بْتُ مِنْهُ حَتَى إِنِي لاَرَى الرِّيَ يَجْرِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَه عُمَرَ قَالُوا فَمَا لَبَنَ فَشَر بْتُ مِنْهُ حَتَى إِنِي لاَرَى الرِّيَّ يَجْرِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَه عُمَرَ قَالُوا فَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْدِي عُمْرَ قَالُوا فَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْدِي عُمْرَ قَالُوا فَمَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْدِي عُمْرَ قَالُوا فَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْدِي عَمْرَ قَالُوا فَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْدِي عَمْرَ قَالُوا فَمَا لَهُ اللهُ عَمْرَ قَالُوا فَمَا لَهُ اللهُ عَمْرَ قَالُوا فَمَا لَهُ عَمْرَ قَالُوا فَمَا لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ عَلَيْتُ فَضَلَه عَمْرَ قَالُوا فَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ عَلَيْهِ لَا أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ اللهُ عَمْرَ قَالُوا فَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ وَاللّه اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه وَاللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه عَلَيْتُ فَضَلّه عَمْرَ قَالُوا فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه عَلَيْ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ

الفضائل. قوله ﴿ سبط ﴾ بسكون الموحدة وكسرها و ﴿ ينطف ﴾ بضم الطاء وبالكسر . فان قلت مرفى الأنبياء فى باب مريم وأما عيسى فأحر جعد قلت ذاك ليس فى الطواف بل فى وقت آخر ويراد به جعودة الجسم أى اكتنازه و ﴿ ابن قطن ﴾ بفتح القاف والمهملة وبالنون عبد العزى و ﴿ المصطلق ﴾ بفاعل الاصطلاق بالمهملةين و ﴿ خزاعة ﴾ بضم المعجمة وخفة الزاى وبالمهملة فان قلت الدجال لا يدخل مكة قلت لايدخل وقت ظهور شوكته وأيضاً لا يدخل مستقبلا ولعل هذا كان بعد دخوله قال المهلب النطف الصب وكان ينطف لأن الليلة كانت ماطرة أقول يحتمل أن يكون ذلك أثر غسله بزمزم ونحوه أو الغرض منه بيان لطافته و نظافته لا حقيقة النطف مر في

أُوَّلْتُهُ يارَسُولَ الله قالَ العلمَ

ما سب الأمن وَذَهابِ الرُّوعِ في المنامِ صَرْضَىٰ عُبَيْدُ اللهِ بنُ سَعِيد 1.7 حَدَّ ثَنَا عَفَّانُ بِنَ مُسْلِم حَدَّ ثَنَا صَخْرُ بِنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّ ثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابَنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِن أَصِحَابِ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرُوْنَ الرَّوْيا عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقَصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَيقُولُ فِيهَارَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ ماشَاءَ اللهُ وَأَنَا غُلامٌ حَدِيثُ السِّنَّ وَيَتْي المُسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكُحَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لُوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَ أَيْتَ مِثْلَ ما يرى هؤ لاء فَلَمْنَا اصْطَجَعْتَ لَيْلَةً قُلْتَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمَ فِي خَيْرًا فَأَرْنِي رَوِّيا فَبَيْنَما أَنَا كَذَلْكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِكُلِ وَاحِد مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيد يَقْبُلابِي إِلَى جَهِنَّمُ وَأَنَّا بِينْهُمُ الدُّعُو اللهَ اللَّهُمْ آعُوذُ بِكَمِنْ جَهَنَّمُ أَمَّارًا فِي لَقَينِي ملكَ في يدوم قمعَةٌ

الانبياء. قوله (الرى) أى ما يروى به يعنى اللبن أو هو إطلاق على سبيل الاستعارة وإسناد الخروج اليه قرينة وقيل الرى اسم من أسماء اللبن مر مراراً. قوله (الروع) بفتح الراء الفزع و (عبيد الله) مصغراً أبو قدامة بضم القاف وتخفيف المهملة البشكرى منسوبا الى ضد يكفر السرخسي و (عفان) بفتح المهملة وشدة الفاء ابن مسلم الصفار البصرى روى عنه البخارى في الجنائز بلا واسطة و (صخر) مر آنفاً و (بيتي المسجد) أى كنت أسكن في المسجد و (رؤيا) غير منصرف و (المقمعة) بكسر الميم وسكون القاف و باهمال العين العمود أوشيء كالمحجن يضرب به رأس الفيل و (يقبلان) من الاقبال ضد الادبار أو من أقبلته الشيء إذا جعلته يلى قبالته و (لم

من حديد فقال أن تُرَاع نعم الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ تَكْثُرُ الصَّلاةَ فَانطْلَقُوا بِ حَقَّ وَقَفُوا بِي حَقَّ وَقَفُوا بِي عَلَى شَفير جَهِنَمَ فَاذا هِي مَطُويَةٌ كُطَيِّ البِيْر لَهُ قُرُون كَقَرْن البِيْر بَيْن كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكُ يَيده مَقْمَعَةٌ مَنْ حَديد وأَرَى فيها رَجَالًا مُعَلَقينَ بِالسَّلاسِل رُوسُهُم أَسْفَلَهُم عَرَفْتُ فيها رَجالًا مِنْ قُرَيْشِ فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذات اليمين وَقُصَصْتُها عَلَى حَفْصَة فَقَصَّتُها حَفْصَة عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَم فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَم فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَم فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَم فَقَالَ ذلك يَكُثُونُ الصَّلاة عَلَيه وَسَلَم إِنَّ عَبْدَ الله رَجُلُ صَالِح فَقَالَ نافِع لَم يَزَلْ بَعْد ذلك يَكُثُونُ الصَّلَة عَلَيه وَسَلَم إِنَّ عَبْدَ الله رَجُلُ صَالِح فَقَالَ نافِع لَم يَزَلْ بَعْد ذلك يَكُثُونُ الصَّلاة

مَنْ رَأَى مَنَاماً قَصَّهُ عَلَى النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَرُّ عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُنْتُ اللّهُمْ إِنْ كَانَ لِي عَنْدَ اللّهِ عَنْ اللّهُمْ اللهُ عَنْدَكَ مَنْ رَأَى مَنَاماً قَصَّهُ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُلْتُ اللّهُمْ إِنْ كَانَ لِي عَنْدَكَ مَنْ رَأَى مَنَاماً قَصَّهُ عَلَى النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُلْتُ اللّهُمْ إِنْ كَانَ لِي عَنْدَكَ مَنْ رَأَى مَنَاماً قَصَّهُ عَلَى النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اللّهُمْ إِنْ كَانَ لِي عَنْدَكَ مَنْ رَأَى مَنَاماً قَصَّهُ عَلَى النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اللّهُمْ إِنْ كَانَ لِي عَنْدَكَ

يرع ﴾ فى بعضها ولن ترع بلن من الروع وهو الفزع فان قلت لن ناصبة لا جازمة قلت قال ابن مالك تسكن العين للوقف ثم شبهه بسكون الجزم فحذف اللام قبله ثم أجرى الرجل مجرى الوقف ويجوز أن يكون جزما والجزم بلن لغة حكاها الكسائى و ﴿ القرون ﴾ جمع القرن وهو الميل على فم البئر إذا كان من حجارة و ﴿ رؤسهم أسفلهم ﴾ أى منكوسين و ﴿ ذات اليمين ﴾ أى جهة اليمين قوله ﴿ الأخذ باليمين ﴾ وفى بعضها على اليمين و ﴿ العزب ﴾ من لا أهل له و ﴿ الأعزب ﴾ قليل الاستعمال

خيرٌ فَأْرِنِي مَنَامًا يُعَبِّرُهُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَنَمُتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيانِي فَانْطَلَقَا بِي فَلَقَيْهُما مَلَكُ آخَرُ فَقالَ لِي لَنْ تُراعَ إِنَّكَ رَجُلُ صَالَحُ فَا نُطَلَقَا بِي فَلَقَيْهُما مَلَكُ آخَرُ فَقالَ لِي لَنْ تُراعَ إِنَّكَ رَجُلُ صَالَحُ فَا نَطَلَقَا بِي فَلَقَيْهُما مَلُكُ آخَرُ فَقالَ لِي لَنْ تُراعَ وَيَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَأَخَذَا بِي إِلَى النَّارِ فَاذَا هِي مَطُويَّةُ كَطِي البُر وَإِذَا فِيها نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُم أَفَا فَكَ لِي إِلَى النَّارِ فَاذَا هِي مَطُويَّةُ كَطِي البُر وَإِذَا فِيها نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُم أَفَا فَكَ يَكُمْ وَاللّهُ وَيُولِكُ لَكُوفُكَةً فَرَعْمَتُ حَفْصَةً أَنَّهَ قَصَيْهُم عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَالله رَجُلُ صَالَحُ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاَةُ مِنَ اللّهُ لِي قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَالله رَجُلُ صَالَحُ لُو كَانَ يَكُثُرُ الصَّلاَةُ مِنَ اللّهُ لِي قَالَ اللّهُ هُوكَانَ عَبْدُ الله بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةُ مِنَ اللّهُ لِي قَالَ اللّهُ هُوكَانَ عَبْدُ الله بَعْدَ ذَلِكَ يَكُثُرُ الصَّلاَةُ مِنَ اللّهُ لِي قَالَ اللّهُ هُوكَانَ عَبْدُ الله بَعْدَ ذَلِكَ يَكُثُرُ الصَّلاَةُ مِنَ اللّهُ لِي مَالِكُونَ عَنْ اللّهُ لِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ عَبْدُ الله بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةُ مِنَ اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُونَ عَبْدُ الله اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

المَّدُ القَدَحِ فَى النَّوْمِ صَرَّمَا قُتَدِيبَةُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ ١٦٦٠ عَن حَمْزَةً بْنِ عَبْدَاللّه عَنْ عَبْدَالله عَنْ عَبْدَاللّه عَنْ عَبْدَالله عَنْ عَبْدَالله عَنْ عَبْدَالله عَنْ الله عَلَى الله

و ﴿ أبيت ﴾ ضد أظل و ﴿ يعبره ﴾ من العبارة و ﴿ أخـذانى ﴾ بالنون وفى بعضها بالموحدة مر فى . المناقب . قوله ﴿ حمزة ﴾ بالزاى ابن عبد الله بن عمر مر الحديث فى العلم ﴿ باب إذا طار الشيء ﴾ قوله ﴿ سعيد بن محمد الجرمى ﴾ بفتح الجيم وإسكان الراء الكوفى و ﴿ صالح ﴾ هوابن كيسان و ﴿ عبد الله عبد الحرمى ﴾ من حمد الجرمى ﴾ من حمد الجرمى ﴾ من حمد الجرمى ﴾ من حمد الجرمى ﴾ من العبد الله عبد الله ﴿ عبد الله ﴿ عبد الله و الله ﴿ عبد الله عبد الله و الله ﴿ عبد الله الله و الله ﴿ عبد الله و الله الله و الله ﴿ عبد الله و الله و

ابن إبراهيم حدَّ ثنا أبي عن صالح عن ابن عُبيدة بن نشيط قال قال عُبيدالله بن عبد الله سَأَلْتُ عَبْدَ الله بنَ عَبَّاس رَضَى الله عَنْ رُؤْيا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّتِي ذَكَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ذُكَرَ لِي أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائُمْ رَأَيْتُ أَنَّهُ وَضَعَ فِي يَدَى سَوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ فَفُظعَتْهُمَا وَكُرُهُمُ مَا فَأَذَنَ لِي فَنَفَخْتُهُما فَطَارًا فَأُوَّلْتُهُمَا كَذَّابِين يَخْرُجان فَقَالَ عُبَيدُ الله أَحَدُهُما العُنْسَى الَّذِي قَتَـلَهُ فَيْرُوزُ بِالْكِينِ وِالْآخُرُ مَسَيْلَمَهُ

٦٦١٢ باب إذا رَأَى بَقَرًّا تُنحُرُ صَرَفَى مُحَدَّدُ بِنَ الْعَلاء حَدَّثَناأَبُو أُسامَةً

الله بن عبيدة ﴾ مصغر ضد الحرة ابن نشيط بفتح النون وكسر المعجمة الربذي بفتح الراء والموحدة والمعجمة وذكر بلفظ المجهول في الموضع الثاني · فان قلت فما حكم هـذا الحديث حيث لم يصرح باسم الذاكر قلت غايته الرواية عن صحابي مجهول الاسم ولا بأس به لأن الصحابة كلهم عدول. قوله ﴿ سوارين ﴾ في بعضها اسوارين و ﴿ فظعتهما ﴾ بكسر الظاء المعجمة أي استعظمت أمرهما و ﴿ عبيد الله ﴾ هو ابن عبد الله بن عتبة بسكون الفوقانية و ﴿ العنسي ﴾ بفتح المهملة وإسكان النونو بالمهملة اسمه الأسود الصنعائى وكان يقال له ذو الحمار لأنه علم حمارا إذا قال له اسجد يخفض قبله قتله فيروز الديلي و ﴿ مسيله ﴾ تصغير المسلمة ابن حبيب ضد العدو الحنفي اليميامي كان صاحب نيرنجيات هو أول من أدخل البيضة في القارورة قتله وحشى قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه مرفىعلامات النبوة قال المهلب: أولها بالكذابين لأن الكذب اخبار عن الشيء بخلاف ماهو به ووضعه في غير موضعه و﴿ السوار﴾ في يده ليس في موضعه و لأنه ليس من حلى الرجال وكونه من الذهب مشعر بأنهشي. يذهب عنه ولا بقاء له و ﴿ الطيران ﴾ عبارة عن عدم ثبات أمرهما و ﴿ النفخ ﴾ إشارة إلى أن زوالهما بغير كلفة شديدة لسهولة النفخ على النافخ. قوله ﴿ محمد بن العلاء ﴾ بالمد و ﴿ بريد ﴾ مصغر البرد

عن بُرَيْد عن جَدِه أَبِي بُرْدَة عن أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عن النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم قَالَ رَأَيْتُ في المَنامِ أَنِّي أُهَا جُر من مَكّة إلَى أَرْض بِهَا نَخْلُ فَذَهَب وَهَلِي إلَى قَالَ رَأَيْتُ في المَنامِ أَنِّي أُهَا جُر من مَكّة إلَى أَرْض بِهَا نَغْلُ فَذَهَب وَهَلِي إلَى أَنَّ النّمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَاذَا هِيَ المَدينَةُ يَثْرُبُ وَرَأَيْتُ فيها بَقَرًا وَالله خَيْرُ فَاذَا هُمُ المَيْامَةُ أَوْ هَجَرُ فَاذَا هِيَ المَدينَةُ يَثْرُبُ وَرَأَيْتُ فيها بَقَرًا وَالله خَيْرُ فَاذَا هُمُ اللّهُ مِنُونَ يَوْمَ أُحُد وَإِذَا الخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الخَيْرُ وَثُوابِ الصّدْقِ الذّي آثانا اللهُ بِهُ بَعْدَ يَوْم بَدُر

7715

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بِ مُنَبِّهِ قَالَ هَـذا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَعَنْ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مِعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بِ مُنَبِّة قَالَ هَـذا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَعَنْ

و ﴿ الوهل ﴾ بفتح الواو وسكون الهاء و بفتحها الوهم و ﴿ الهيامة ﴾ بخفة الميم بلاد الحربين مكة والهين سميت باسم جارية كانت فيها زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام و ﴿ هجر ﴾ بالهاء و الجيم المفتوحتين قاعدة أرض البحرين وقيل بلد بالهين و ﴿ يشرب ﴾ كان اسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية . قوله ﴿ فيها ﴾ أى في الرؤيا وقد جاء في بعض الروايات بقر تنحر و بهذه الرواية أى تنحر يتم تأويل الرؤيا إذ نحر البقر هو قتل المؤمنين يوم أحد و ﴿ الله خير ﴾ مبتدأ وخبر أى ثواب الله للمقتواين خير لهم من بقائهم في الدنيا أم صنع الله خير لكم قيل والأولى أن يقال انهمن جملة الرؤيا وأنها كلمة سمعها عند رؤياه البقر بدليل تأويله لها بقوله صلى الله عليه وسلم فذا الخير ماجاء الله به . قوله ﴿ بعد يوم بدر ﴾ أى من فتح مكة و نحوه و في بعضها بعد بالضم أى بعد أحد و نصب يوم فقيل معناه ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين لأن الناس جمعوا أحد و نصب يوم فقيل معناه ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين لأن الناس جمعوا لهم فزادهم ذلك إيمانا وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل و ﴿ تفرق العدو عنهم ﴾ هيبة منهم أقول الحرب بالبقر لأجل مالها من السلاح و لماكان طبع البقر المناطحة والدفاع عن نفسها والقتل بالنحر و بالبقر بالبقر لأجل مالها من السلاح و لماكان طبع البقر المناطحة والدفاع عن نفسها والقتل بالنحر بالبقر بالبقر المناطحة والدفاع عن نفسها والقتل بالنحر

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الآخرُونَ السَّابِقُونَ وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَنَا أَنَا نَاجُمْ إِذْ أُو تِيتُ خَزَائِنَ الأَرْضِ فَوُضِعَ فى يَدَىَّ سُوَارَان مِنْ ذَهَبِ فَكُبُرًا عَلَى ۗ وَأَهُمَّانِي فَأُوحِيَ إِلَى ۚ أَن انْفُخْهُمافَنَفَخْتُهُما فَطارَا فَأُوَّ لَتُهُمَا الكَدَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صاحبَ صَنْعاءَ وَصاحبَ الْكِيامَة باب إذا رَأَى أَنَّهُ ٱلْحُرْجَ الشَّيءَ مِنْ كُورَة فَاسَّكَنَـهُ مُوضَّعًا آخَرَ حَرْثُ إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبْدِ الله حَدَّ تَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بِن بِلاَلِ عَنْ مُوسى بن عُقْبَةَ عَنْ سَالم بن عَبْد الله عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْداءَ ثائرَةَ الرَّأْس خَرَجَتْ منَ المَدينَـة حَتَّى قَامَتْ بَمْ بِيعَة وَهُيَ الْجُحْفَةُ فَأُوَّلْتُ أَنَّ وَباءَ الْمَدينَة نُقُلَ الَّها

١٦١٥ المَرْأَةُ السَّوْداءِ صَرَبُ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَافُضَيْلُ بنُ سُلَيَانَ

قوله (همام بن منبه) بكسر الموحدة الشديدة وكان فى أول كتابه من الأحاديث نحن الآخرون أى فى الآخرة فكلما روى البخارى حديثاً منه رواه أولا ثم أتبعه بالمقصود هكذا قيل ومثله مر فى آخر الوضوء بما فيه فتأمله .قوله (كبرا) بضم الموحدة أى عظم أثرهما وشق على و (صنعاء) بالمد وصاحبهاالأسود العنسى و (مسيلمة الكذاب) هو صاحب الهمامة قوله (الكورة) بضم الكاف الناحية والمدينة و (إسماعيل) ابن عبد الله بن أوس الأصبحى وأخوه عبد الحميد و (موسى بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف و (مهيعة) بفتح الميم والتحتانية وسكون الهاء بينهما وبالمهملة و (الجحفة) بضم الجميم وإسكان المهملة ميقات المصريين و (الوباء)

با بَدُ بِنُ أَبِي أُو يَس حَدَّ أَنِي سُلَمْ أَنَ عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ عَنْ سَلَمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ لِكُرْ بِنُ أَبِي أُو يَس حَدَّ أَنِي سُلَمْ أَنَ عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ عَنْ سَلَمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَقَالَ رَأَيْتُ امْ أَةً سَوْدَاءَ تَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مَنَ اللّذِينَة حَتَى قَامَتْ بَمَهْ عَةً فَاقَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ المَدينَة نُقُلَ إِلَى مَهْ يَعَةً وَهِيَ الجُحْفَةُ اللّه يَنْ عَنْ بَعْ فَعَى اللّهُ عِنْ الْعَلاءِ حَدَّ ثَنَا أَبُو أَسُامَةً ١٩٦٧ عَنْ بُرَيْدُ بِنِ عَبْد الله بِنِ أَتِي بُرْدَة عَنْ جَدّه أَي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ عَنْ جَدّه أَي بُرْدَة عَنْ أَي بُرْدَة عَنْ أَي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَأَيْتُ فَى رُؤْيا أَنِي هَرَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَأَيْتُ فَى رُؤْيا أَنِي هَرَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ

مقصور وممدود و (محمدالمقدمي) بفتح الدال المشددة و (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة ابن سليمان و (فالمدينة) أى فى شأنها . فان قلت ماحكم هذا الحديث حيث لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لزم من التركيب إذ معناه قال رأيت فهو مقدر فى حكم الملفوظ . قوله (أبو بكر) ابن أبى أو يس مصغر الأوس بالواو والمهملة هو عبد الحيد المذكور آنفاً وأهل الجحفة كانوا يهود كثيري الأذي للبسلين و (ثوران الرأس) مؤول بالحي لكونها مثيرة للبدن بالإقشعر اروارة فاع

فَاذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدِثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَاذَا هُو مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتَمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ

ا بَثُ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْ عَبَّاسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ عَنْ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْ عَبَّاسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْ عَبَّاسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ عَلَى عَدِيثِ عَلَمَ لَمْ يَرَهُ كُلُف أَنْ يَعْقَد بَيْنَ شَعِيرَ تَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَديثِ عَلَمُ لَمْ يَرَهُ كُلُف أَنْ يَعْقَد وَمَنْ اللهَ عَلَى عَد وَمَن اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى وَمَن السَّمَعَ إِلَى حَديثِ عَلَى مُولَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

الشعر لاسيا من السودا، فانها أكثر استيحاشاً قوله ﴿هُرُ ﴾ أى حرك و ﴿الفتح ﴾ أى فتح مكة قال المهلب وهذه الرؤيا ليست على وجهها بل على ضرب المثل لأن السيف ليسهو الصحابة الكنهم لما كانوا عن يصال بهم كما يصال بالسيف عبر عنهم بالسيف . قوله ﴿حلم ﴾ بضم اللام وسكونه و ﴿تحلم ﴾ أى تكلف الحلم و ﴿كلف ﴾ أى يوم القيامة أى يعذب بذلك وذلك التكليف نوعمن التعذيب فلا استدلال به فى جواز تكليف مالا يطاق كيف وأنه ليس فى دار التكاليف . قوله ﴿كارهون ﴾ أى لاستهاعه أو هاربون من ذلك و ﴿الآنك ﴾ بالمد وضم النون وبالكاف الرصاص المذاب . قوله ﴿وكلف ﴾ يحتمل أن يكون عطفاً تفسيريا لقوله عذب وأن يكون نوعا آخر مم مباحث التصوير فى آخر كتاب البيع . قوله ﴿وصله أيوب ﴾ قال ذلك لأنه فى الطرف الآخر الذى بعده موقوف غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم و ﴿أبوهاشم ﴾ يحيى بن أبى الأسود بن دينار

أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ صَـوَّرَ وَمَنْ تَحَـلَمْ وَمَن اسْتَمَعَ صَمَّنَ إِسْحَاقُ حَدَّنَنا ١٦٦٩ خَالَدُ عَنْ خَالِدَ عَنْ عَكْرَمَةَ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَنِ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ خَالَدُ عَنْ عَكْرَمَةَ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَنِ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ خَالَعُ بَنُ ١٦٢٠ نَحُوهُ . تَابَعَـهُ هِشَامٌ عَنْ عَكْرِمَـةَ عِنَ ابنِ عَبَّـ اس قَوْلَهُ صَرَّعَا عَلَيْ بنُ ١٦٢٠ مُسلم حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَد حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْن بنُ عَبْد الله بن دينار مَوْلَى ابْن عُمرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَفْرَى الفَرى أَنْ يُرِى عَيْنَيْهِ مَالَمْ تُرَ

الرَّبِعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ قَالَ شَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ قَالَ شَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ

الرمانى بالراء المضمومة وشدة الميم وبالنون كان ينزل قصر الرمان بواسط مرفى سورة الحج.فان قلت أين جزاء هذه الشروط وهو من صور واحدة قلت كلف وصب وعذب كاتقدم فهوا ختصار قوله ﴿إسحاق﴾ هو ابن شاهين بالمعجمة وكسر الهاء و ﴿ خالد ﴾ هو ابن عبدالله الطحان و ﴿ خالد الثانى ﴾ هو الحذاء و ﴿ هشام ﴾ هو ابن حسان القردوسي بضم القاف و المهملة و سكون الراء و بالمهملة قوله ﴿ على بن مسلم ﴾ بكسر اللام الحفيفة الطوسي ثم البغدادي و ﴿ الفرية ﴾ الكذبة العظيمة التي يتعجب منها والجمع فري نحو لحية و لحي و ﴿ أفرى الفري ﴾ أي أكذب الأكاذيب و ﴿ مالم تر ﴾ أي العين . و في بعضها مالم تريا باعتبار رؤية عينيه مثني . فان قلت الكذب في اليقظة أكثر ضرراً لتعديه الي غيره و لتضمنه المفاسد في الوجه تعظيم الكاذب في رؤياه بذلك قلت هو لأن الرؤيا جزء من النبوة فالكاذب في النه وهو أعظم الفرى وأولى بعظيم الفرية . قوله ﴿ سعيد بن الربيع ﴾ بفتح الراء و ﴿ عبد ربه ﴾ ابن سعيد الأنصاري و ﴿ يمرضي ﴾ من الأمراض و ﴿ أبو قتادة ﴾ بفتح

أَرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضَنِي حَتَّى سَمْعَتُ أَبا قَتَادَةَ يَقُولُ الرَّوْيَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللّه فَاذَا رَأًى أَحَدُكُمْ مَا يُحَبُّ فَسَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأًى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعُوذَ وَأَى أَنَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلْيَتَعُوذَ وَأَى أَكُولُ الرَّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللّه فَاذَا رَأًى أَع أَكُرُهُ فَلْيَتَعُوذَ وَأَى أَكُولُ الرَّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللّه فَالْيَعُوذَ وَأَى أَكُولُ الرَّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللّه فَالْيَعُودَ وَاللّه مِنْ شَرِّها وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانَ وَلْيَتَفُلْ ثَلَاثًا وَلاَ يُحَدِّثُ بِها أَحَدًا فَأَنَّها لَنْ تَضُرَّهُ مَرَّكُ إِبْرَاهِمَ بُنُ حَرْزَةً حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرُدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللّه بَنْ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدُرِيّ أَنَّهُ سَمْعَ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلْيُها عَنْ عَبْدِ اللّه عَلْيُها عَلْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأًى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يُحَبُّها فَانَّها هِى مَنَ اللله فَلْيَحْمَد الله عَلَيْها وَلْيُحَدِّدَ مُ بِها وَإِذَا رَأًى غَيْرَ ذَلِكَ عَا يَكُرَهُ فَاكُما هِى مِنَ اللله فَلْيَحْمَد الله عَلَيْها وَلْيُحَدِّدَ مُ بِها وَإِذَا رَأًى غَيْرَ ذَلِكَ عَا يَكُرَهُ فَاكُما هِى مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعَذْ مِنْ وَلَيْكُمَد مِنْ اللّه فَلْيَحْمَد الله عَلْيَه مَنْ اللّه فَلْيَحْمَد الله عَلَيْها فَرَا يَعْرَدُ فَلَكُ عَلَى كُرُهُ فَاكُما هِى مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعَذْ مِنْ وَلْكُمْ الْمُ يَعْرَدُولُكُ عَلَى كُرُوهُ فَاكُما هَى مِنَ الشَّافِ فَلَا يَعْرَدُ مَا لاَ حَد فَانَّهَا لَنْ تَضُرُّهُ وَلَا كُولُولُ وَلَاكُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْرَدُ مَا لاَ حَد فَانَّهَا لَاللّهُ فَلْ مَا لاَتُعْدُولُ اللّهُ فَلَوْمُ وَلَا لَا لَيْ اللّهُ فَلِي عَلَيْهِ وَلَا لَوْلَو كُولُولُ عَلَيْهِ اللّهُ فَلَا عَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَالْمُ الْمُنَا فَي مَنَ الشَّاعِ فَرَى اللّهُ فَلَا عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَى اللّهُ فَالْمُعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ فَلَا لَا اللّهُ فَلَا لَا اللّهُ فَلَا لَكُولُولُ فَا لَا اللّهُ فَالْمُا لِعَلَى مَاللّهُ فَلَا عَلَا لَا عَلْمُ اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ

القاف الحارث. قوله (ليتفل) بالفوقانية وضم الفاء وكسرها أى ليبصق وذلك لطرد الشيطان واستقذاره. قوله (إبراهيم معزة) بالمهملة والزاى وكذا ابن حازم عبدالعزيز و (الدراوردى) بفتح المهملة والراء والواو وسكون الراء وبالمهملة عبد العزيز أيضا و (يزيد) من الزيادة ابن الهاد و (من الشيطان) أى من طبعه وعلى وفق رضاه وإلا فالكل من الله سبحانه و تعالى و (لا يذكرها لاحد) لأنه ربما يفسرها تفسيراً مكروها على ظاهر صورتها وكان محتملا فوقعت كذلك بتقديرالله ولهذا قال فى الرؤيا الحسنة لا يحدث بها إلا من يحب لأنه إذا أخبر بها عدوه مثلا ربما حمله البعض على تفسيرها بمكروه فقد تقع على تلك الصفة و يحصل له فى الحال حزن من ذلك التفسير (باب من لم ير الرؤيا لأول عابر اذا لم يصب) قوله (العابر الأول) فقيل ذلك إذا كان مصيبا فى وجه العبارة أما إذا لم يصب فلا إذ ليس المدار الاعلى إصابة الصواب فعنى الترجمة باب من لم

مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيا لأُولَ عابر إذا لَمْ يُصبْ صَرَّتُنا يَحْيَى بنُ بَكْيْرُ حَدَّثَنَا الَّلْيْثُ عَنْ يُونُسَ عِن ابن شهاب عَنْ عَبَيْد الله بن عَبْد الله بن عُبْدَ أَنَّ ابنَ عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُما كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُملًا أَتَى رَسُولَ اللهَ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَ سُلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُـلَّةَ تَنْطُفُ السَّمْنَ والعَسَلَ فأرَى النَّاسُ يَتَكُفُّونَ منها فالمُسْتَكْثُرُ وَالمُسْتَقَلُّ وإذا سَبَبٌ واصلٌ منَ الأَرْض إِلَى السَّمَاءِ فَأُرِاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلُوتَ ثُمَّ أُخَـذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أُخَذَ به رجل آخر فعلا به ثُمُ أُخَـذُ به رَجُلُ آخَرَ فَانْقَطَّعَ ثُمُ وُصَـلَ فَقَالَ أَبُو بَكْر يار سول الله بأبي أنت و الله لتدعني فأعبرَ ها فَقالَ النبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَعْبُرُ قَالَ أَمَّا النَّطَــَاةُ فَالْاســلامُ وَأَمَّا الَّذِي يَنْطَفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمَنِ فَالْقُرْآنَ حَلاوَتُهُ تَنْطُفُ فَالْمُسْتَكُثْرُ مَنَ القُرْآنَ وَالْمُسْتَقَلُّ وَأَمَّا السَّبَبِ الواصـلُ مَن

يعتقد أن تفسير الرؤيا هو للعابر الأول إذا كان مخطئاً ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للصديق أخطأت بعضاً. قوله ﴿ ظلة ﴾ بالضم السحابة و ﴿ تنطف ﴾ بالضم والكسر تقطر و ﴿ يتكففون ﴾ يأخذون بالأكف منها و يبسطونها اليهاللأخذ فمنهم المستكثر في الأخذ ومنهم المستقل فيه و ﴿ السبب ﴾ هو الحبل و ﴿ الواصل ﴾ من الوصول وقيل هو بمعني الموصول كقوله تعالى «عيشة راضية» و ﴿ بأ بي ﴾ أى مفدى بأبي أنت و ﴿ تدعنى ﴾ أى تتركني و ينقطع به بلفظ المعروف و في بعضها بلفظ المجهول يقال انقطع

السَّماء إِلَى الأَرْضِ فَا كُنَّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكُ اللهُ ثُمَّ يَأْخُـذُ بِهِ

رَجُلَ من بَعْدَكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ رَجُلْ آخُر فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُه رَجُلُ آخُر فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُه رَجُلُ آخُر فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَوْصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْبِرْنِي يَارَسُولَ الله بأَيِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْبِرْنِي يَارَسُولَ الله بأَيِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ فَالله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ فَوالله لَتُخَدِّثْنِي بالَّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ لا تُقْسِمُ لَلْ تَقْسِمُ

إِ حَدُّ تَعْبِيرِ الرُّوْيا بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ مَرَ مَى مُوَمَّلُ بنُ هِ شَامٍ اللهِ مَعْنَى مُوَمَّلُ بنُ هِ شَامٍ اللهِ السَّامِ عَدْ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْفُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءٍ حَدَّثَنَا

به مجهولا إذا عجر عن سفره . قوله ﴿أخطأت بعضاً ﴾ اختلفوا فى بعض الخطأ فقيل هو تعبيره الشين أى السمن والعسل بالشيء الواحد و هو القرآن وكان حقه أن يعبرهما بالكتاب والستة لأنها بيان الكتاب الذي أنزل عليه وبها تتم الأحكام كتهام اللذة بهما وقيل خطؤه هو التعبير بحضر ته صلى الله عليه وسلم وقيل هوذكر ثم يوصل له إذليس فى الرؤيا إلا الوصل و هو قد يكون لغيره فكان ينبغى أن يقف حيث وقفت الرؤيا و يقول ثم يوصل فقط ولا يقول له وقيل الخطأسؤ اله لتعبيرها . فان قلت لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الخطأ فلم تبينونه أنتم قلت هذه احتمالات لاجزم فيها أو كان يلزم من بيانه مفاسد للناس واليوم زال ذلك . قوله ﴿لا تقسم ﴾ فان قلت قد أم صلى الله عليه وسلم بابرار القسم قلت ذلك مخصوص مالم يكن فيه مفسدة و ههنا لو أبره يلزم مفاسد مثل بيان قتل عثمان و نحوه أو بما لا يستلزم توبيخا على أبد تعبير الرجال الذين يأخذون بالسبب وكان في بيانه صلى الله عليه وسلم أعيانهم مفاسد وفيه جواز عبر الرؤيا وأن عابرها قد يخطى وقد يصيب في بيانه صلى الله عليه وسلم أعيانهم مفاسد وفيه جواز عبر الرؤيا وأن عابرها قد يخطى وقد يصيب وأن العالم يسكت عن التعبير إذا خشى منه فتنة على الناس . قوله ﴿مؤمل ﴾ بلفظ مفعول التأميل ابن هشام البصرى ختن إسماعيل بن إبراهيم المشهور بأبى علية بضم المهملة وفتح اللام الخفيفة وشدة التحتانية و ﴿عوف ﴾ بالفاء المشهور بالأعرابي و ﴿أبورجاء ﴾ ضدالخوف عمران العطاردى وشدة التحتانية و ﴿عوف ﴾ بالفاء المشهور بالأعرابي و ﴿أبورجاء ﴾ ضدالخوف عمران العطاردى

سَمْرَةُ بِنْجِنْدَبِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَّ يُكْثُرُ أَنْ يَقُولَ لَأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدُ مَنْ كُمْ مِنْ رُؤْيا قالَ فَيَقُصَّ عَلَيْهِ مَنْ شاءَ اللهُ أَنْ يَقُصُّ وَانَّهُ قَالَ ذَاتَ غَداة إِنَّهُ أَتَانِي الَّايْلَةَ آتِيانِ وَانَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَانَّهُما قالا لى انْطَلَقْ وَ إِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَمُما وَ إِنَّا أَتَيَنَّا عَلَى رَجُــل مُضْطَجع وَ إِذَا آخَرُ قَائمٌ عَلَيْه بِصَخْرَة وَاذا هُوَ يَهُوى بالصَّخْرَة لرَأْسه فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَهَدُهُدُ الحَجَرُ هَهُنا فَيَدْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مثْلَ ما فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى قالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحانَ الله ما هذان قالَ قالا لى انْطَلَقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْق لَقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائَمٌ عَلَيْـه بكُلُّوب منْ حَـديد وَ إِذا هُوَ يَأْتِي أَحَـدَ شَقَّ ْوَجْهِـه فَيُشَرْشُرُ شُدْقَهُ إِلَى قَفاهُ

و (سمرة) بفتح المهملة وضم الميم ابن جندب بضم الجيم وإسكان النون وفتح المهملة وضمها. قوله (ذات غداة) لفظذات مقحم أو هو من إضافة المسمى الى اسمه و آتيان بلفظ مشى فاعل الاتيان و (يثلغ بالفتح من الثلغ بالمثلثة و بالمعجمة وهو الكسر و (تدهده) بالمهملتين تدحرج و (فيتبع) من الاتباع و فى بعضها فيضع و (الكلوب) بالفتح وضم اللام الشديدة و بضم الكاف و (يشرشر) مضارع الشرشرة بتكرار المعجمة و الراء التقطيع و الشق. فان قلت مر الحديث فى آخر الجنائز وكانت قصة صاحب الكلوب مقدمة على قصة الصخر وأيضاً قال فى الأولى فاذا رجل مضطجع على قفاه وفى الثانية فاذا رجل جالس عكس هذه الرواية وفيه مخالفة ثالثة وهو أنه قال مضطجع بدل جالس قلب الواو ليست للترتيب ولعل الرجلين كانا مضطربين فاختلفت حالاتهمافتارة يستلقي و تارة يقوم قلت الواو ليست للترتيب ولعل الرجلين كانا مضطربين فاختلفت حالاتهمافتارة يستلقي و تارة يقوم

وَمَنْخَرَهُ الْيَ قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ قَالَ وَرُبَّا قَالَ أَبُو رَجَاء فَيَشُقُّ قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجانب الآخر فَيَفْعَلُ بِهِ مثلَ ما فَعَلَ بِالجانبِ الأُوَّلُ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلْكَ الجانب حَتَّى يَصَّحُ ذَلَكَ الجانبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهُ فَيَفْعَلُ مَثْلَ مَافَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى قالَ قُلْتُ سُبحانَ الله ماهذان قالَ قالَا لى انْطَلَقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيناً عَلَى مثل التُّنُّور قَالَ فَأَحْسُبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَاذَا فيه لَغَـنْطُ وَأَصُواتُ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فيه فَاذَا فِيهِ رِجِأْلُ وَنساءٌ عُراةٌ وَإِذا هُمْ يَأْتِيهُم لَحَبُ مِن أَسْفَلَ مَنهُمْ فَاذَا أَتَاهُمْ ذَلكَ اللَّهَبُ صَوْصَوْ ا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هُؤُكَاء قَالَ قَالَا لِى أَنْطَلَقَ انْطَلْقَ قَالَ فَأَنْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهُر حَسَّبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مثل الدَّم وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلُ سائح يَسْبَحُ وَ إِذَا عَلَى شَـطٌ النَّهَرَ رَجُلُ قَـدْ جَمَعَ عَنْـدُه حجارَةً كَثيرَةً وَ إِذَا ذَلكَ السَّا بُحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبُحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ النَّي قَدْ جَمْعَ عَنْدُهُ الحجارَةَ فَيَفْغُرُلُهُ فَأَهُ فَيَلْقُمُهُ حَجَرًا فَينْطَلَقُ يُسْبِحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمًا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَأَهُ فَأَلْقُمَهُ حَجَرًا قالَ قُلْتُ لَهُما ما هَـنان قالَ قالَا لى انْطَلق انْطَلْق قالَ فَانْطَلَقْنا فَأْتَيْناً عَلَى

وتارة يجلس وتارة يضطجع ونحوذلك كما هو عادة من به قلق وألم. قوله ﴿ التنور ﴾ قالو اهذه الكلمة عما تو افق فيها اللغات و ﴿ اللغط ﴾ الصوت و الجلبة و ﴿ ضوضوا ﴾ بفتح المعجمة ين وسكون الواوين بلعظ الماضي أى صاحوا و ﴿ يفغر ﴾ بالفاء وفتح المعجمة أى يفتح و ﴿ المرآة ﴾ بفتح الميم و إسكان

رَجُل كَرِيهِ الْمُرْآةَ كَأْكُره ما أَنْتَ رَاء رَجُلاً مَرْآةً وَإِذَا عِنْدُهُ نَارٌ يَحَشُّهَا وَيَسْعَى ُّحُوْلَهَا قَالَ قُلْتُ كُمُها مَا هَٰذَا قَالَ قَالَا لَى انْطَلَقَ انْطَلَقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَة مُعْتَمَّة فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَى الرَّوْضَة رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّماء وَإِذا حَوْلَ الرَّجل مِنْ أَكْثَر ولْدان رَأَيْتُهمْ قَطُّ قالَ قُلْتُ لَهُمَا ما هُـذا ما هُؤُ لاء قالَ قالَا لى انْطَلق انْطَلقْ قالَ فانْطَلَقْنا فانْتَهَيّْنَا إلى رَوْضَة عَظيمَة لَمْ أَرَرُوْضَـةً قَطُّ أَعْظَمَ منْهِا وَلَا أَحْسَنَ قالَ قالًا لِي ارْقَ فيهَا قَالَ فَارْ تَقَيْنَا فَيَهَا فَانْتَهَيَنَا إِلَى مَدينَة مَبْنيَّة بَلَبِن ذَهَب وَلَبِن فَضَّة فَأْتَيْنا باب المَدينَة فاستَفْتَحْنا فَفُتحَ لَنا فَدَخَلْناها فَتَلَقَّانا فيها رجالٌ شَطْرٌ منْ خَلْقهم كَأْحْسَن مَا أَنْتَ رَاء وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْت رَاء قَالَ قَالَا لَهُــُمُ اذْهَبُوا فَقَعُوا في ذَلِكَ النَّهَرَ قَالَ وَإِذَا نَهَرُ مُعْتَرضٌ يَجُرى كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ في البَياض فَـذَهَبُوا

الراء وبالمدالمنظر و ﴿ يحشم المهملة و باعجام الشين يوقد النار و ﴿ معتمة ﴾ بلفظ المفعول من الاعتام بالمهملة و هو طول النبات و كثرته و ﴿ بين ظهرى الروضة ﴾ أى بين الروضة فلفظ الظهر مقحم أو مزيد للتأكيد و بيان أنه مجلس فيه از دحام الناس بحيث يصير الشخص فيه بين الظهرين. قوله ﴿ قط ﴾ فان قلت شرطه أن لا يستعمل إلا فى الماضى المذفى فا و جهه هنا قلت قال ابن مالك: جاز استعاله فى المثبت و النحاة غفلو اعن ذلك أو لي يعلن من التركيب اذمعناه ما يأتيهم أكثر من ذلك أو يقال ان المنفى مقدر و مر تحقيقه فى صلاة الكسوف حيث قال فصلى بأطول قيام رأيته قط و ﴿ الشطر ﴾ النصف أو البعض و ﴿ المخض ﴾ تحقيقه فى صلاة الكسوف حيث قال فصلى بأطول قيام رأيته قط و ﴿ الشطر ﴾ النصف أو البعض و ﴿ المخض ﴾

فَوَقَعُوا فيه ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلَكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَة قالَ قالًا لَى هٰذِه جَنَّةُ عَدْن وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قالَ فَسَما بَصَرى صُعُداً فَاذَا قَصْرُ مثْلُ الرَّبَابَة البَيْضاء قالَ قالاً لى هذاكَ مَنْزِلُكَ قالَ قُلْتُ لَهُمُ بارَكَ اللهُ فيككا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ قَالًا أُمَّا الآنَ فَـلَا وَأَنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُمُ فَانَّى قَدْ رَأَيْتُ مُنذُ الَّالِيلَةَ عَجَبًا فَمَا هُـذَا الَّذِي رَأَيْتُ قَالَ قَالَا لِي أَمَا إِنَّا سَنُخْبُرُكَ أَمَّا الَّرُجُلُ اللَّوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهُ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَأَنَّهُ الَّرْجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيرَ فَضُهُ وَيَنامُ عن الصَّلاة المَكْتُوبَة وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذي أَتَيْتَ عَلَيْه يُشْرِشُرُ شَدْقُهُ إِلَى قَفاهُ وَمَنْخُرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَأَنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذَبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ فِي مثـل بناء النَّتُورِ فَأَنَّهُمُ الَّذِينَاةُ وَالزُّوَانِي وَأَمَّا الرَّجُلِ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْـه يَسْبَحُ فِي الَّهَرَ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فأَنَّهُ آكلَ الربا وَأَمَّا الرُّجُلُ الكُّريَّهُ الْمُرْآةَ الَّذِي عْنُـدَ النَّارِيَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَانَّهُ مَالُكَ خَازِنُ جَهَنَّمَ وَأَمَّا الرَّجَـلُ الطُّويلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَة فَأَنَّهُ إُبرِاهِيمَ

بالمعجمتين اللبن الخالص الذي لا يشو به شيء من الماء .قوله (صعدا) بضم الصادو العين المهملتين بمعنى الصاعدو (الربابة) بخفة الموحدة الأولى السحابة و (يرفضه) بالمعجمة يتركه و (غدا) أي طلع مبكراً من بيته و فائدة ذكره أنه في تلك الكذبة مختار لا إكراه و لا الجاءله عليها.قوله (الزناة) و مناسبة العرى للزنا لكونه فضيحة و الزاني يطلب الخلوة كالتنور وهو خائف حذر وقت الزناكا بن تحته النار و (على الفطرة)

صلّى الله عَلَيْه وَسلّمَ وَأَمّا الولْدَانُ الّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُود ماتَ على الفطرة قالَ فَقالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ يا رَسُولَ الله وَأَوْلادُ المُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَأَوْلادُ المُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَأَوْلادُ المُشْرِكِينَ وَأَمّا القَوْمُ الذّينَ كَانُوا شَطْرٌ مَنْهُم حَسَنًا وَشَطْرٌ مِنْهُم قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالَّحًا وَآخَرَ سَيّئًا تَجَاوَزَ الله عَنْهُم وَشَطْرٌ مِنْهُم قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالَّمًا وَآخَرَ سَيّئًا تَجَاوَزَ الله عَنْهُم

أى على الطريقة المستقمية. قوله ﴿ وأو لادالمشركين ﴾ ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم ألحقهم بأو لادالمسلمين في حكم الآخرة و ان كان قد حكم لهم بحكم آبائهم فى الدنيا وللعلماء فيهم اختلاف تقدم فى الجنائز. قوله ﴿ كَانَ شَطَرَ مَهُم حَسنا ﴾ فى بعضها كانوا شطر منهم حسن ووجهه أن كان تامة والجملة حال و ان كان بدون الواو كقوله تعالى «اهبطوا بعضكم لبعض عدو » فان قلت قال فى حق منزل هؤلاء لم أر روضة أعظم و أحسن فيلزم منه أن يكون منز لهم أحسن من منزل إبراهيم عليه السلام قلت مانص على أنها منزلهم و تلك منزله بل فيه إشارة إلى أنه الأصل فى الملة وهو أولهم ومن بعده تابع له و بممره يدخلون الجنة و أيضاً ذلك لسيدنا محمد على الله عليه و سلم فلا محذور فى أن يكون أحسن وأمته فيها بالتبعية لا بالاستقلال و ﴿ تجاوز الله ﴾ فى بعضها فتجاوز الله عنهم اللهم تجاوز عنا بكرمك

## بِنَ الْخُلِاحِينَ اللَّهُ الْخُلِاحِينَ اللَّهُ اللّلْكِلَّالَّةُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## كتاب الفتن

ا بَ مَاجاً فَى قَوْلَ اللهَ تَعَالَى واتَّقُوا فَتْنَةً لَا تُصِيبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا منْ كُمْ مَا الفَتَن صَرَّعُنَا عَلَيْ بَنُ عَبْدِ عاصَّةً وَما كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّرُ مِنَ الفَتَن صَرَّعُنَا عَلَيْ بَنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنا بشرُ بنُ السَّرِي حَدَّثَنا نافِعُ بنُ عُمَرَ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ قَالَ قَالَتُ اللهَ عَدَّ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ قَالَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَنَا عَلَى حَوْضَى أَنْتَظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَنَا عَلَى حَوْضَى أَنْتَظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى فَيُونُ لَا تَدْرِي مَشَوْا عَلَى القَهُ قَرَى قَالَ قَالَ فَي فَيْقُولُ لَا تَدْرِي مَشَوْا عَلَى القَهُ قَرَى قَالَ قَالَ فَا فَي فَيْ فَوْلُ لَا تَدْرِي مَشَوْا عَلَى القَهُ قَرَى قَالَ قَالَ قَالَ فَي فَيْ فَوْلُ لَا تَدْرِي مَشَوْا عَلَى القَهُ قَرَى قَالَ قَالَ قَالَ فَا فَي فَيْ فَوْلُ لَا تَدْرِي مَشَوْا عَلَى القَهُ قَرَى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا تَدْرِي مَشَوْا عَلَى القَهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

بسم الله الرحمر الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

## كتاب الفتن

وهى جمع الفتنة وهى المحنة والفضيحة والعذاب. قوله ﴿بشر﴾ بالموحدة المكسورة وإسكان المعجمة ابن السرى بفتح المهملة وشدة التحتانية كان صاحب مواعظ يتكلم فسمى الافوه البصرى ثم المكى مات سنة خمس و تسعين و مائة ولم يتقدم ذكره و ﴿ ابن أ بى مليكة ﴾ مصغر أعبدالله و ﴿ أسماء ﴾ بوزن حمراء بنت الصديق رضى الله تعالى عنها .قوله ﴿ أنا على حوضى ﴾ يعنى يوم القيامة و ﴿ من

ابن أبي مُلَيْكَةَ اللَّهِمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَأَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نَفْتَنَ صَرْبَ مُوسَى ابن إسماعيلَ حَدَّثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ أَنا فَرَطَـكُمْ عَلَى الحَوْض لَيَرُفْعَنَّ إِلَىَّ رجالٌ منْـكُمْ حَتَّى إِذَا أَهُوَ يْتُ لأَناوِلَهُمُ اخْتُلجُوا دُونِي فَأَقُولُ أَىْ رَبِّ أَصْحَابِي يَقُولُ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ صَرْبُ يَحْي بِنَ بَكَيْر حَدَّثَنَا يَعْقُوب بِنَ عَبْد الرَّحْن VYFF عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمُ يَقُولَ أَنَا فَرَطُـكُمْ عَلَى الْحُوضِ مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْـهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْـهُ لَمْ يَظُلُ بَعْدَهُ أَبْدًا لَيَرِدُ عَلَى َّأْقُوامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ . قالَ أَبُو حازم فَسَمِعَنِي النَّعْانُ بنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدَّتُهُمْ هٰذَا فَقَالَ هٰكَذَا سَمُعْتَ سَهُلًا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيُّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ إِنهُّمْ منى فَيْقَالَ إِنَّكَ لِاتَّدْرِي مَابِدَلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سَحْقًا سُحْقًا لَمَنْ بَدَّلَ بَعْدى

دونى أى من عندى و ﴿ القهقرى ﴾ الرجوع الى الخاف و ﴿ نفتن ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ المغيرة بن مقسم ﴾ بكسر الميم الضبى الكوفى و ﴿ الفرط ﴾ بفتح الفاء المتقدم إلى الحوض ليهيئه لأصحابه و ﴿ أهويت ﴾ أى ملت و امتددت و ﴿ اختلجوا ﴾ بالمجهول أى سلبوا من عندى و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة سلبة فان قلت قال أو لا من و ردشر ب و آخر آلير دن على أقوام ثم يحال قلت الورود فى الأول إنما هو على الحوض و فى الثانى عليه صلى الله عليه وسلم و ﴿ النعمان بن أبى عياش ﴾ بفتح المهملة و شدة التحتانية على الحوض و فى الثانى عليه صلى الله عليه وسلم و ﴿ النعمان بن أبى عياش ﴾ بفتح المهملة و شدة التحتانية و منه اللهمية و منه المنابي المهملة و شدة التحتانية و المنابي المنابية المنابي المنابية المنابي الم

اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَتَرُونَ بَعْدَى أُمُورًا تَنْكُرُونَهَا وَقَالَ عَبْدَ اللهِ بنَ زَيْدِ قَالَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرُوا حَتَّى تَلَقُونَى عَلَى الحوض عَرْثُ مُسَدُّدُ حَدَّثَنا يَحْيَى بن سَعِيد حَدَّثَنا الأَعْمَش حَدَّثَنا زَيد ابنُ وَهْبِ سَمَعْتُ عَبْدَ الله قالَ قالَ لَنا رَسُولُ الله صَـليَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّـكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدى أَثْرَةً و أُمُورًا تُنْكَرُونَهَا قَالُوا فَمَا تَأَمَّرُنَا يَارَسُولَ اللَّهُ قَالَ أُدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ وَسُلُوا اللهَ حَقَّكُمْ وَرَثْنَا مُسَدُّدُ عَنْ عَبدالوارث عَن الجعد عَنْ أَبِي رَجاء عَنِ ابنِ عَبَّاسِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُرَهُ منْ أُميرِه شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَانَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السَّلْطَانِ شَبْرًا مِاتَ مِيَّةً جاهليّـةً حَرْثُ أَبُو النُّعْمِانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنَ زَيْدِ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عَثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجاء العُطَارِدِيُّ قَالَ سَمَعْتُ ابنَ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وبالمعجمة البصرى و رسحقاً أى بعداً ثم التبديل انكان بالكفر كالذين قاتلهم أبوبكر رضى الله عنه فبعداً لهم أبداً من الجنة والحوض وسائر الحيرات وانكان فى البدع والمظالم ونحوهما فبعداً لهم حالا لكن فى المدآل يشفع لهم ويقربون منها وأحاديث هذا الباب كلها تقدمت فى كتاب الحوض قوله ريحيي بن سعيد القطان بالرفع لأنه صفة ليحيي و (الأثرة) بفتح الهمزة والمثلثة الاستئثار فى الحظوظ الدنيوية والاختيار لنفسه والاختصاص بها و (الجعد) بفتح الجيم وإسكان المهملة الأولى وكسر الراء أبو عثمان الصير فى و (أبو رجاء) ضد الخوف عمران العطاردي بضم المهملة الأولى وكسر الراء وبالمهملة و (من السلطان) أى من طاعته و (الميتة) بالكسر أى كموت أهل الجاهلية حيث لم

7741

قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِ عَلَيْهِ فَانَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمْاعَةُ شُبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيَّةً جَاهِلَيَّةً حَرَّثُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّتَنِي ابَنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو عَنْ بُكِيرٍ عَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدِ عَنْ جُنَادَةً بِنِ أَبِي أُمَيَّةً قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةً بِنِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدِ عَنْ جُنَادَةً بِنَ أَبِي أُمَيَّةً قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةً بِنِ السَّامِ وَهُو مَرِيْضَ قُلْنَا أَصْلَحَكَ الله حَدَثْ بَعِديث يَنْفَعُكَ الله به سَمْعَتُهُ مِنَ السَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبايَعْنَاهُ فَقَالَ فَيما النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَيما النّبي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَبايَعْنَاهُ فَقَالَ فَيما أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَة في مَنْشَطِنا وَمَكْرَهِنا وَعُسْرِنا وَيُسْرِنا وَيُسْرِنا وَيُسْرِنا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنازِعَ اللَّهُمَ أَهْ لَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْ اكْفَرًا بَوَاحًا عَنْدَكُمْ مَنَ الله وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنازِعَ الْآهُمَ أَهْ لَهُ إِلّا أَنْ تَرَوْ اكْفَرًا بَوَاحًا عَنْدَكُمْ مَنَ الله وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنازِعَ الْآهُمَ أَهْ لَهُ إِلّا أَنْ تَرَوْ اكْفَرًا بَوَاحًا عَنْدَكُمْ مَنَ الله

يعرفوا اماما مطاعاوليس المراد أنه يموت كافراً بلأنه يموت عاصياً. قوله ﴿ فليصبر ﴾ فيهدليل على أن السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم و لا تجوز منازعته فى السلطنة بذلك. فان قلت الامات مستشى فما وجهه قلت من للاستفهام الانكارى أى فارق أحد الجماعة أو مامقدرة قال ابن مالك جاز ذلك كرقوله:

فوالله ما نلتم وما نيل منكم بمعتدل وفق ولا متقارب

وسيجيء فى أول كتاب الأحكام مصرحاً أو إلا زائدة قال الأصمعي تقع إلا زائدة كقوله:

حراجيح ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو يرمى بها بلداً قفرا و (الحراجيح) جمع الحرجوح بالمهملة والراء وضم الجيم وهي الناقة و (القفر) بالقاف والفاء الخالي وللكوفيين في مثله مذهب آخر وهو أن يجعل إلا حرف عطف وما بعدها معطوف على ما قبلها . قوله (عمرو) أي ابن الحارث و (بكير) بضم الموحدة ابن الاشج بالمعجمة والجيم و (بسر) أخو الرطب ابن سعيد و (جنادة) بضم الجيم وخفة النون و بالمهملة ابن أبي أمية بضم الهمزة و تخفيف الميم و تشديد التحتانية و (عبادة) بالضم والتخفيف و (بايعناه) بلفظ الغائب والمتكلم روايتان و (منشطنا ومكرهنا) أي فرحنا وحزننا ومجبو بناومكروهنا و (أثرة) أي على ابهتثار الإمراء بحظوظهم و اختصاصهم إياها بأنفسهم و (الأمر) أي الإمارة . قوله (إلا أن

مِهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ

المج قُول النبي صلى الله عَليه وَسَلَم هَلاكُ أُمَّتى عَلَى يَدَى أُغَيْلَه سُفَهاء عَرَف مُول النبي صلى الله عَلَيْه وَسَلَم هَلاكُ أُمَّتى عَلَى يَدَى أُغَيْلَه سُفَهاء عَرَف بن مَعيد بن عَمْرو بن مَعيد بن عَمْرو بن سَعيد قالَ أَخْبَرُني جَدّى قالَ كُنْتُ جالسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَة فِي مَسْجِد النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم بالمَدينَة وَمَعَنَا مَرُوانُ قالَ أَبُو هُرَيْرَة سَمَعْتُ الصَّادة المَصْدُوق المَصْدُوق

تروا ) أى با يعناقائلا إلاأن تروا و إلا فالمناسب ترى بلفظ المتكلم و ﴿ البواح ﴾ بفتح الموحدة وخفة الواو و بالمهملة الظاهر المكشوف الصراح باح بالشيء إذا صرح به . النووى : المراد بالكفر همنا المعاصي أى إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الاسلام إذعند ذلك تجوز المنازعة بالانكار عليهم أقول الظاهر أن الكفر على ظاهره و المراد من النزاع القتال و ﴿ البرهان ﴾ الدليل القطعي كالنص ونحوه و في بعضها براحا بالراء . قوله ﴿ محمد بن عرعرة ﴾ بفتح المهملة و إسكان الراء الأولى و ﴿ أسيد ﴾ مصغر الأسد ﴿ ابن الراء الأولى و ﴿ أسيد ﴾ مصغر الأسد ﴿ ابن حضير ﴾ مصغر ضد السفر . فانقلت كيف طابق انكم سترون بعدى كلام الرجل قلت غرضه استعمال فلان ليس لمصلحته خاصة بل لك و لجميع المسلمين بل تصير بعدى الاستعمالات خاصة فيصدق أنه لفلان وليس لى فظهر المطابقة . قوله ﴿ أغيله ﴾ هو مصغر على خلاف القياس . قوله ﴿ مروان ﴾ هو ابن الحكم الأموى و ﴿ المصدوق ﴾ أى من عند الله أو المصدق من عند الناس و ﴿ الهلكة ﴾ بفتحتين الحكم الأموى و ﴿ المصدوق ﴾ أى من عند الله أو المصدق من عند الناس و ﴿ الهلكة ﴾ بفتحتين

يَقُولُ هَلَكَةُ أُمَّتَى عَلَى يَدَى غَلْمَة من قُرَيْش فَقالَ مَرْوَانُ لَعْنَهُ الله عَلَيْهِمْ غَلْمَةً فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَوْ شَئْتُ أَنْ أَقُولَ بَى فُلَان وَبَى فُلَان لَفَعَلْتُ فَكُنْتُ أُخْرُجُ مَعَ جَدّى إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مَلَكُوا بِالشَّأْمِ فَاذَا رَآهُمْ عَلْمَاناً أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا عَسَى هُؤُ لَاء أَنْ يَكُونُوا مُنْهُمْ قُلْنَا أَنْتَ أَعْلَمُ

ا بِ فَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ للعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَد اقْتَرَبَ صَرْتُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَيَيْنَةً أَنَّهُ سَمَعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرُوةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ حَبِيبَةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشُ رَضَى اللهُ عَنْهِنَّ أَنَّهَا قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنَ النَّوْمُ مُحْرَاًّوجُهُهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ يْلُ لْلْعَرَبِ مْنَ شَرَّ قَد اقْتَرَبَ فُتَحَ الْيَوْمَ مَنْ رَدْم ياجُوجَ وَماجُوجَ مِثْلُ

الهلاك و ﴿ غلمة ﴾ بالنصب على الاختصاص و ﴿ أحداث ﴾ أي شبان . فان قلت ليس في الحديث ذكر السفهاء الذين بوب عليهم الباب قلت لعله بوب ليستدرك فلم يتفق له أو أشار الى أنه ثبت فى الجلة لكنه ليس بشرطه ثم ان الموجب لهلاك الناس أنهم أمر اءمتغلبون. قوله ﴿ ما لكُ بن اسماعيل ﴾ أبوغسان بفتح المعجمة وشدة المهملة وبالنون النهدى بفتح النون و﴿ أَمْ سَلَّمَ ﴾ بفتح اللام و﴿ أَمْ حَبِيبَةً ﴾ ضدالعدوة و ﴿ زينب بنت جحش ﴾ بفتح الجيم و سكون المهملة و بالمعجمة قالوا هذا الاسناد منقطع وصوابه كافى صحيح مسلمزينب عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بزيادة حبيبة وهذامن الغرائب اجتمع فيه أربع صحابيات زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزينبتان لهأقول يحتمل أن زينب سمعت من حبيبة ومن أمها وكلاهماصواب. قوله ﴿ للعرب ﴾ إنماخصص بهم لأن معظم شرهم راجع اليهمو يقال ان يأجوجوه أجوج همالتركوهم قدأهلكوا الخليفة المستعصم بالله وجري ماجرى ببغدادمنهم و (الردم)

7745

هذه وعَقَد سُفيانُ تَسْعِينَ أَوْمَائَةً قِيلَ أَنَهُ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ مَ الْخَبَرُنَا الْخَبَرُنَا عَنْمَ حَدَّثَنَا أَبُن عَيْيَنَةً عَنِ الزُّهْرِي وَحَدَّثَنِي مُحُودُ أَخْبَرَنَا عَبْمُ اللهُ عَبْدُ الرَّزَّانِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوةً عَنْ أَسامَةً بن زَيْدُ رَضِيَ اللهُ عَبْدُ الرَّزَّانِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوةً عَنْ أَسامَةً بن زَيْدُ رَضِيَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَى أَطُم مِنْ آطام الله ينسَة عَلَيْه وسَلَّمَ عَلَى أُطُم مِنْ آطام الله ينسَة عَلَيْه وسَلَّمَ عَلَى أُطُم مِنْ آطام الله ينسَة فَقَالَ هَـلْ تَرُونَ مَا أَرَى قَالُو الا قَالَ فَانِي لَأَرَى الفَتَنَ تَقَعُ خِلالَ لُيوتِكُمْ فَقَالَ هَـلْ لَهُ وَلَا لَا قَالَ فَانِي لَأَرَى الفَتَنَ تَقَعُ خِلالَ لُيوتِكُمْ لَوَقَعِ القَطْرِ

٦٦٣٦ المَّعْمُ عَنِ اللَّهُ مِنْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّ ثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهُ مِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

السدالذي بيننا وبينهم و (يهلك) بكسراللام وحكى فتحهاو (الخبث) بالفتحتين فسروه بالفسوق كلها أو بالزناخاصة أى إن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام لكنه طهارة للمطيعين و تمحيص لهم عن الذنوب ونقمة على الفاسقين و يبعث الكل على حسب نياتهم و فيه حرمة الركون إلى الظلمة والاحتراز عن مجالستهم و هدسفيان بن عيينة أى بيده عقد تسعين و هو مشهور عندالحساب قوله وأشرف أى علاوار تفع و (الأطم) بفتح الهمزة والمهملة القصر والحصن و (الخلال) الأوساط و (القطر) في بعضها المطر والتشبيه بمواقعه هو الكثرة والعموم أى لا خصوصية لها بطائفة وفيه إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كمقتل عثمان رضى الله عنه و (يوم الحرة) بفتح المهملة وشدة الراء وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم (باب ظهور الفتن) قوله (عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة الرقام البصري و (سعيد) هو ابن المسيب. الخطابي: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر وهو كالجعة وهي كاليوم وهو كالساعة وذلك من استلذاذ العيش الزمان حتى تكون السنة كالشهر وهو كالجعة وهي كاليوم وهو كالساعة وذلك من استلذاذ العيش كأنه والله أعلم يريد خروج المهدى و بسط العدل والإمن في الأرض وأيام الرخاء قصار أقول هذا

وَسَلَّمَ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهِرُ الفَّنَّ وَيَكُثّر الْهَرْجُ قَالُوا يَارَسُولَاللَّهُ أَيُّمُ هُوَ قَالَالْقَتْلُ الْقَتْلُ وَقَالَ شَعَيْبُ وَيُونُسُواللَّيْثُ وابنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَمَيْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ حَرْثُنَا عُبَيْدُ الله بنُ موسَى عَن الأَعْمَش عَنْ شَقِيق قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْد الله وَأَبِي مُوسَى فَقالا قالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة لَأَيَّامًا ۚ يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيهِا العِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ والْهَرْجُ الْقَتْلُ حَرْثُ عُمرُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَنا الأَعْمَشُ حَدَّثَنا شَقِيقٌ قالَ جَلَسَ عَبْدُ الله وَأَبُو مُوسَى فَتَحَدَّثا فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة أَيَّامًا يُرْفَعُ فيها العلْمُ وَيَنْزِلُ فيها الجَهْلُ وَيَكْثُرُ فيها الهرج

لا يناسب أخواته من ظهور الفتن و كثرة الهرجو (أيم) أصله أيما أي أي شيء الهرج و (حميد) بالضم ابن عبد الرحمن . قال الطحاوى : يعنى تتقارب أحوال أهله في ترك طلب العلم والرضا بالجهل وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم وفوق كل ذي علم عليم و إنما يتساوون إذا كانوا جهالا . قوله (الشح) مثلثة البخل والحرص . فان قلت ذلك ثابت في جميع الازمنة . قلت المراد غلبته وكثرته بحيث يراه جميع الناس . فان قلت تقدم في نزول عيسى عليه السلام في كتاب الإنبياء أنه يفيض المال حتى لا يقله أحد وفي كتاب الزكاة لا تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يحدمن يقبلها قلت كلاهما من أشراط الساعة لكن كل منهما في زمان غير زمان الآخر . قوله (عبيدالله) مصغراً قال الغساني في بعض النسح حدثنا عبيد الله بزيادة مسدد وهو وهم قوله (أبو موسى) هو عبيد الله بن قيس الأشعرى و (عبدالله) أي ابن مسعق دو (عمر بن حفص) بالمهملتين و (مثله) أي مثل عبيد الله بن قيس الأشعرى و (عبدالله) أي ابن مسعق دو (عمر بن حفص) بالمهملتين و (مثله) أي مثل

٦٦٣٩ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ صَرْبُ عُنَا يَتَدِيبُهُ حَدَّثَنا جَرِيْرَ عِنِ الْأَعْمَشِ عِنْ أَبِي وَائلِ قَالَ إِنِّي لجالسٌ مَعَ عَبْد الله وَأَبِي مُوسِي رَضَى اللهُ عَنْهُما فَقالَ أَبُو مُوسِي سَمَعْتُ النَّي • ١٦٤٠ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثلَهُ وَالْهَرْجُ بِلسانِ الْحَبَشَةِ الْقَتْلُ صَرَّتُنَا تُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عُندُرُ حَدَّتَنا شَعْبَةُ عَنْ واصل عَنْ أَبِي وائل عَنْ عَبْد الله وَأَحْسَبُهُ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة أَيَّامُ الْهَرْجِ يَزُولُ العِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجُهْـلُ قَالَ أَبُو مُوسَى وَالَهْرُجُ القَتْلُ بلسان الْحَبَشَة وَقَالَ أَبُو عَوانَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي وائل عن الْأَشْعَرِيَّ أَنَّهُ قَالَ لَعَبْدِ الله تَعْلَمُ الأَيَّامَ الَّتِي ذَكَرَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْهِرْجِ نَحُوهُ قَالَ ابْنِ مَسْعُودَ سَمْعَتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ مِن شرار النَّاس مَن تُدركُم السَّاعَة وَهُم أَحياءُ ٦٦٤١ باب لا يأتي زَمانُ إلَّا الذي بَعْدُهُ شَّرُ منهُ حَرَثُنَا مُحَدِّدُ بن يُوسُفَ

ماذكره آنفا وهوأن بين يدى الساعة أياما و (الهرج بلسان الحبش القتل) هو إدراج من أبى موسى قوله (محمد) قال الكلاباذى هو محمد بن بشار. ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد روياعن غندر فى الجامع و (واصل) هو ابن حيان بالمهملة و شدة التحتانية الكوفى. قال أبو وائل أحسب عندالله رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم. قوله (أبو عوانة) بفتح المهملة وخفة الواو وبالنون وضاح بتشديد المعجمة. قوله (شرار الناس) و إنماكانوا شراراً لأن إيمانهم حيئذ لا ينفعهم وكذا أعمالهم فلا خير فيهم ومن لاخير فيه فهو من الشرار أوهذا إخبار عن الواقع يعنى لا تقوم الساعة إلا على الشرار

حدَّ الله مَا مَن الله

قوله (الزبير) مصغر الزبر بالزاى والموحدة والراء (ابن عدى) بفتح المهملة وكسر الثانية الهمداني الكوفى مات قاضيا بالرى سنة إحدى وثلاثين ومائة ولم يتقدم ذكره و (الحجاج) هو ابن يوسف النقنى الحاكم بالعراق و (ما يلقون) أى الناس من ظلمه وكثرة تعديه . قوله (أشر) هذا دليل من قال باستعال الأخير والأشرفان قلت زمان نزول عيسى عليه السلام لا يكون أشر إذ تمتلي الارض حينئذ عدلاقلت المرادمنه الذي وجد بعده وعيسى عليه السلام وجد قبله أو الذي هو من جنس الأمراء وفي الجملة معلوم بالضرورة الدينية أن زمان النبي المعصوم غير داخل فيه ولامراد فيه صلوات الله على سيدنا محمد وعليه وعلى سائر النبيين . قوله (أخي) أي عبد الحميد بن أي أو يس و (محمد ب عبد الله) ابن أبي عتيق بفتح المهملة الصديق و (هند الفراسية) بكسر الفاء و خفة الراء و بالمهملة و (فرعا) بكسر الزاى خائفا و (الخزائن) إشارات إلى الخيرات و (الفتن) إلى الشرور و (عارية) بالجر ومعناه الزاى خائفا و (الخزائن) إشارات إلى الخيرات و (الفتن) إلى الشرور و (عارية) بالجر ومعناه كاسيات من نعمة الله تعالى عاريات من شكرها وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها م

ا حَدُ قُولُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ مَنْ حَلَّ عَلَيْنَا السَّلاحَ فَلَيْسُ مِنَّا حَرْثُنَا عَبْدُ الله بْن يُوسُفَ أَخْبَرَنا مالكُ عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمْرَرَضَى الله عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمْ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ منأ حَرْثُنا مُحَدَّد بنُ العَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى ٦٦٤٥ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا حَرْثُ عُمَّدٌ أُخبرَنا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّام سَمْعَتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لا يُشيرُ أُحَدُكُمْ عَلَى أُخِيهِ بالسّلاحِ فَانَّهُ لايَدْرِي لَعَلَّ الشّيطانَ ٦٦٤٦ يَنْزُعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَة مِنَ النَّارِ صَرَّتُ عَلَى بِنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ. قُلْتُ لَعُمْرُو يِأَابًا مُحَمَّد سَمُعْتَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلُ بِسِهَامٍ فى ٦٦٤٧ المُسجد فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسَكُ بنصالها قَالَ نَعَمْ حَرْتُنَا

فى كتاب العلم بلطائف قيل فيه أن الفتن مقرونة بالحزائن قال تعالى «كلاإن الانسان ليطغى أن رآه استغنى» ومن جملة فتنته الاسراف ولهذاقال: رب كاسية. قوله ( ليس منا ) أى بمن اتبع سنتناو سلك طريقتنا لاأنه ليس من ديننا. فان قلت ماقولك فى الطائفتين احداهما باغية قلت الباغية ليست متبعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فى البغي. قوله ( محمد بن العلاء ) بالمد و ( بريد ) مصغر البرد بالموحدة والراء و ( أبو بردة ) بضم الموحدة وإسكان الراء. قوله ( محمد ) هو الذهلي بضم المعجمة و تسكين الحاء و ( لا يشير ) بلفظ النهى والنبى و ( ينزع فى يده ) أى من يده و بين الحروف مقارضة أو معناه ينزع القوس مثلا وفى بعضها ينزع بالزاى المفتوحة و بالمعجمة يطعن أو يغرى . قوله أو معناه ينزع القوس مثلا وفى بعضها ينزع بالزاى المفتوحة و بالمعجمة يطعن أو يغرى . قوله

أَبُو النَّعْهَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدَ عَنْ عَمْرِ و بِن دِينَارِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ فَى الْمَسْجِدِ بَأْسُهُم قَدْ أَبْدَى نُصُولِهَا فَأْمَ أَنْ يَأْخُذَ بِنصُولِهَا لاَيَخْدْشُ مُسْلِبًا مَرَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدَعَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى ١٩٤٨ عَنْ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فَى مَسْجِدِنَا أَوْفَى سُوقِنَا وَمَعَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فَى مَسْجِدِنا أَوْفَى سُوقِنا وَمَعَهُ نَبُلُ فَلْيُمْسِكُ عَلَى نِصَالَهَا أَوْقَالَ فَلْيَقْبِضْ بَكَفّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ السُّلُمِينَ مَنْهَا شَيْءٌ اللهُ عَلَى فِصَالَهَا أَوْقَالَ فَلْيَقْبِضْ بَكَفّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ النَّيْ مَنْهَا شَيْءٌ

ا بَعْثُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ صَرَّمْنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ٦٦٤٩ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ صَرَّمْنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ٦٦٤٩ بَعْضُ مُرَّتُنَا اللَّاعْمَشُ مَرَّتُنَا اللَّاعْمَشُ مَرَّتُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ قَالَ النَّهِ قَالَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ

(عمروبن دينار) و يكنى بأبي محمدو (سمعت) بلفظ الخطاب و (النصال) جمع النصل و هو حديدة السهم و (أبدى) أظهر و (النبل) بفتح النون السهام و (أن يصيب) أى كراهة الاصابة أو لامقدرة نحو قوله تعالى « يبين الله لكم أن تضلوا » مر فى المساجد فى كتاب الصلاة . قوله (كفر) وذلك من جهة أنه مسلم أو كان مستحلاله أو إطلاق الكفر للتغليظ والمراد منه المعصية و ذلك فى غير أصحاب قتال البغاة ونحوهم إذ ليس حينئذ كفر و لامعصية مر فى كتاب الايمان . قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن منهال بكسر الميم و إسكان النون و (واقد) بكسر القاف و بالمهملة ابن عمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب و (يضرب) بالجزم جو ابا للأمر و بالرفع استئنافا أو حالا قال بعضهم من جزم أوله على الكفر أ و من رفع لا يجعله متعلقا بما قبله أبل حالا أو استئنافا أ قوله قال بعضهم من جزم أوله على الكفر أ و من رفع لا يجعله متعلقا بما قبله أبل حالا أو استئنافا أ قوله

• ٦٦٥ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ صَرَّتُ عَجَّاجُ بِنُ مِنْهِ ال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ بِي وَاقَدُّ عَنْ أَبِيهِ عَن ابن عُمَرَ أَنَّهُ سَمَعَ النبَّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا تَرْجِعُوا بَعْدى كُفَّارًا ٦٦٥١ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض صَرْبُ مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا يَحْيي حَدَّثَنَا قُرَّةُ بنُ خالد حَدَّثَنَا ابنُ سيرينَ عَنْ عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجَلِ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْم هٰذا قالُو ا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَارَسُولَ الله قَالَ أَيَّ بَلَد هــذا أَلْيَسْتُ بِالْبَلْدَة قُلْنَا بَلَى يَارَسُولَ الله قَالَ فَانَّ دِماءَكُمْ وَأَمُو الَّـكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرِامْ كُحُرْمَة يَوْمَكُمْ هـذا في شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدَكُمْ هٰذَا أَلَّا هَلْ بِلَغَّتُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهِدُ فَلْيَبَلَّغَ الشَّاهِدَ

﴿ قرة ﴾ بضم القاف وشدة الراء ابن خالد السدوسي و ﴿ أبو بكرة ﴾ هو نفيع مصغر ضد الضر الثقفي و ﴿ الرجل الآخر ﴾ • وحميد بن عبدالرحمن بن عوف صرح به في كتاب الحج في باب الخطبة أيام من و الأعراض جمع العرض الحسب و موضع المدح و الذم من الانسان و ﴿ الابشار ﴾ جمع البشر و هي ظاهر الجلد . فان قلت لم يذكر أي شهر في هذه الرواية فكيف شبهه به فيما قال شهر كم هذا قلت كان السؤال لتقرير ذلك في أذها نهم و حرمة الشهر كانت مقررة عندهم . فان قلت فكذا حرمة البلد قلت هذه الخطبة كانت بمني فربحا قصد به دفع و همن يتوهم أنها خارجة عن الحرم أو دفع من يتوهم أن البلدة لم تبق حراما لقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم يو م الفتح فيها أو اختصره الراوي اعتهادا البلدة لم تبق حراما لقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم يو م الفتح فيها أو اختصره الراوي اعتهادا

الغائب فانّه رُبَّ مُبلِّغ يُبلِغهُ مَنْ هُو أَوْعَى لَهُ فَكَانَ كَذَلكَ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدَى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضَ فَلَسَّاكَانَ يَوْمَ حُرِّقَ ابْنَ الْحَضْرَمِي بَعْدَى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضَ فَلَسَّاكَانَ يَوْمَ حُرِّقَ ابْنَ الْحَضْرَمِي جِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بِنُ قُدَامَةً قَالَ أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةً فَقَالُوا هَذَا أَبُو بَكُرَةً عَنْ عَمْرَمَة يَرَاكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْنَ فَقَالُوا عَلَى مَا بَهِ عَنْ عَمْرَمَة يَرَاكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْنَ فَقَدْ بَنُ فَصَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِمَة بَوْكَ اللهُ عَنْ أَلِي مَنْ أَنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ تَرْتَدُوا عَلَى اللهُ عَنْ عَمْرِمَة عَنْ عَمْرَمَة عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَلْمَ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تَرْتَدُوا عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تَرْتَدُوا عَلَى الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لا تَرْتَدُوا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لا تَرْتَدُوا

على سائر الروايات مع أنه لا يلزم ذكره في صحة التشبيه . قوله (رب مباغ) بكسر اللامو كذا (يبلغه) والضمير راجع إلى الحديث المذكور مفعو ل أوله و (منهو أو عيله ) مفعول ثان لهو اللفظان من التبليغ والا بلاغ . قوله (فكان كذلك) أى وقع التبليغ كثيراً من الحافظ إلى الاحفظ وهو كلام محد بن سيرين إدراجا صرح البخارى بذلك في كتاب العلم قال قال محمد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك . قوله (ابن الحضرى) بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الراء عبدالله . قال المهلب هو رجل امتنع من الطاعة فأخرج اليه جارية ضد الواقفة ابن قدامة بضم القاف و خفة المهملة السعدى جيشا فظفر به في ناحية من العراق كان أبو بكرة الثقفي الصحابي يسكنها فأمر جارية بصلبه فصلب ثم ألق النار في الجذع الذي صلب فيه ثم أمر جارية حشمه أن يشر فوا على أبي بكرة هل هو على الاستسلام وانقياده أم لا فقال له حشمه هذا أبو بكرة يراك و ماصنعت بابن الحضرى وما أنكر عليك بكلام فلم سعم أبو بكرة ذلك وهو في غرفة له قال لو دخلوا على ما بهشت بقصبة فكيف أن أقاتلهم لأني ماأرى والهاء والمعجمة أي ما مددت يدى اليها وقيل معناه ماقاتلت بها ولا دافعت . وقال ابن عبدالبر والهاء والمعجمة أي ما مددت يدى اليها وقيل معناه ماقاتلت بها ولا دافعت . وقال ابن عبدالبر رضى اللة تعالى عنه فكتب زياد إلى على فبعث على جارية فأحرق على بن الحضرى الدار التي يسكنها قوله (أحمد بن إشكاب) بكسر الهمزة وسكون المعجمة وبالموحدة بعد الا له الصفار الكوفي

7705

٦٦٥٣ بَعْدى كُفَّارًا يَضربُ بَعْضُ كُمْ رِقَابَ بَعْض صَرَّتُنَا سُلَمْانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَلَى بِنِ مُدْرِكَ سَمْعُتُ أَبَا زُرْعَةَ بِنَ عَمْرُو بِنَ جَرِيرِ عَنْ جَدَّهُ جَرِيرِ قَالَ قَالَ لِيرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في حَجَّة الوَداع اسْتَنْصت النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدَى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ٢٦٥٤ بات تَكُونُ فَتْنَةُ القاعدُ فيها خَيْرٌ منَ القائم صَرَتُنَا لَحُمَّدُ بنُ عَبَيْد الله حَدَّثَنا إِبراهيم بنُ سَعْد عن أبيه عن أبي سَلَةَ بن عَبْد الرَّحْمٰنِ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ إِبْرِاهِيمُ وَحَدَّثَنَى صَالَحُ بِن كَيْسَانَ عِن ابن شهاب عن سَعِيد بن المُسَيَّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فَتَنَّ القاعد فيها خَيْرٌ منَ القائم والقائمُ فيها خَـيْرٌ منَ الماشي والمَاشي فيها خَيْرٌ منَ السَّاعي ٥٦٦٥ مَنْ تَشَرَّفَ لَمَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ فيها مَلْجَأً أَوْ مَعاذًا فَلْيَعُذْبِهِ صَرَّتُ أَبُو

و رحمه بن فضيل المصغر الفضل بالفاء و المعجمة و رعلى بن مدرك بفاعل الادراك النخعى و رأبو زرعة بنضم الزاى و سكون الراء و بالمهملة هر م بفتح الهاء أبن عمر و بنجرير بفتح الجيم ابن عبد الله البجلى و مرالحديث في كتاب العلم . قوله (محمد بن عبيد الله مصغراً ابن محمد مولى عثمان بن عفان الأموى و قال إبر اهيم هو مقول محمد بن عبد الله و (من تشرف لها تستشرفه الى من انتصب لها انتصبت الهأى من خاطر بنفسه فيها أهلكته و المراد بالفتنة جميع الفتن و قيل هي الاختلاف الذي يكون بين أهل الاسلام بسبب انتراقهم على الامام و لا يكون المحق فيها معلوما بخلاف زمان على و معاوية . قوله (حير) فيه إشارة إلى أن شرها يكون بحسب التعلق بها و (تشرف) بلفظ المياضي من الشرف و في بعضها بالمضارع من شرها يكون بحسب التعلق بها و (تشرف) بلفظ المياضي من الشرف و في بعضها بالمضارع من

الكيمان أَخْبَرَنا شُعيبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فَتَنَ القاعدُ فيها خَيْرُ مَنَ القَاعِدُ فيها خَيْرُ مِنَ القَاعِم وَالقَامِمُ خَيْرٌ مِنَ المَاشِي وَالمَاشِي فيها خَيْرُ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفُ لَهَا تَسْتَشَرِفُهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأَ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعَذُ به

إِنْ اللّهُ عَبْدُ اللّهِ عَنْ رَجُلُ لَمْ يُسَمِّهُ عَ الْحَنْسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بِسلاحِي لَيَالَى الفَّنْنَة فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكُرَةً فَقَالَ أَيْنَ تُريدُ قُلْتُ أُريدُ نُصْرَةَ ابنِ عَمِّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْنَ تُريدُ قُلْتُ أُريدُ نُصْرَةَ ابنِ عَمِّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تُواجَهَ الْمُسْلَمانِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْنَ أَهُلُ النَّارِ قِيلَ فَهٰذَا القاتلُ فَمَا بالُ المَقْتُولَ قَالَ إِنَّهُ أَرادَ بَسَيْفَيْهِما فَ كَلاهُما مَنْ أَهُلُ النَّارِ قِيلَ فَهٰذَا القاتلُ فَمَا بالُ المَقْتُولَ قَالَ إِنَّهُ أَرادَ

الاشراف. قوله ﴿ رجل لم يسمه ﴾ قالوا هوهشام بن حسان القردوسي بضم القاف و المهماة و سكون الراء بينهما و بالواو و المهملة و ﴿ أبو بكرة ﴾ بفتح الموحدة نفيع مصغر ضد الضر الثقفي و ﴿ ابن عمر سول الله صلى الله عليه و سلم ﴾ هو على رضى الله تعالى عنه و ﴿ تواجه ﴾ أى ضرب كل و احدمنهما وجه الآخر أى ذاته و ﴿ أهل النار ﴾ أى مستحق لها وقد يعفو الله عنه . فان قلت على و معاوية كلاهما كان مجتهداً غاية ما في الباب أن معاوية كان مخطئاً في اجتهاده فله أجر و احد و قد كان لعلى رضى الله عنه أجر ان . قلت المراد بما في الحديث المتواجهان بلادليل من الاجتهاد و نحوه . فان قلت مساعدة الامام الحقود فع البغاة و اجب فلم منع أبو بكرة منها . قلت لعل الأمر بعد لم يكن ظاهراً له . اعلم أن المتواجهين إما أن يكونا مخطئين في الاجتهاد والتأويل أو أحدهما مصيب و الآخر مخطى و لا ثالث لها إذ محال أن يكونا محقين إذ الحق عند الله واحد أو لا يعلم شيء منها ففي الأول بج ب الاصلاح ثالث فلها إذ محال أن يكونا محقين إذ الحق عند الله واحد أو لا يعلم شيء منها ففي الأول بج ب الاصلاح

قَثْلَ صَاحِبِهِ قَالَ حَمَّادُ بِنُ زَيْدُ فَذَكُرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَيُّوبَ وَيُونُسَ بِن عُبِيدٌ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ يُحَدِّ الْنَي بِهِ فَقَالًا إِنَّا رُوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ عَنِ اللَّاحْنَفَ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً مَرَّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمُعَلَّى بِنُ زِيادَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرُواهُ مَعْمَرُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرُواهُ مَعْمَرُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرُواهُ مَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرُواهُ مَعْمَدُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرُواهُ مَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرُواهُ مَعْمَلُونَ عَنْ رَبْعِي بْنَ حَراشَ عَنْ أَبِي بَكُرَةً عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا غَنْدُرُ عَنْ وَلَا عُنْدَرُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَا عُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

ينهما إن كان مرجواً وإلافالاعتزال ولزوم البيوت وكسر السيوف وفى الثانى تجب مساعدة المصيب وحكم الثالث كالأول وههنا قسم آخر وهو أنهما لايكونا متأولين بل ظالمين صريحامتو اجهين عصيبة وتغلبا فهو أيضا كالأول ثم إن الدماء التي جرت بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد إذ كانو المجتهدين فيها وكان اعتقاد كل طائفة أنه على الحق وخصمه على خلافه ووجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله تعالى لكن على رضى الله تعالى عن الصحابة أجمعين وأمامن امتنع أو منع فذلك ومع ذلك كانوا مأجورين فيه أجراً واحداً رضى الله تعالى عن الصحابة أجمعين وأمامن امتنع أو منع فذلك لأن اجتهاده لم يؤد إلى ظهور الحق عنده وكان الأمر مشكلا عنده فرأى التوقف فيه خيراً مرالحديث في كتاب الايمان. قوله ﴿أراد ﴾ فان قلت مريد المعصية إذا لم يعملها فكيف يكون من أهلها قلت إذا جرم بفعلها وأصر عليه يصير به عاصيا «ومن يعص الله ورسوله فان له نارجهنم». قوله ﴿ يونس ابن عبيد ﴾ مصغراً البصرى و ﴿ الأحنف ﴾ بالمهملة والنون ابن قيس التميمي وفي هذا الطريق ثبت الواسطة بين الحسن وأبي بكرة و ﴿ مؤمل ﴾ بمفعول التأميل ابن هيما مو ﴿ معلى ﴾ بلفظ مفعول التعلية بالمهملة ابن زياد بكسر الزاى وخفة التحتانية القردوسي بضم القاف و ﴿ بكار ﴾ بفتح الموحدة و تشديد

NOFF

بات كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ صَرَتَ الْمُثَنِّ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بن مسلم حَدَّ تَنَا ابْنُ جا بر حَدَّ تَنِي بُسِرُ بن عَبيد الله الحَضرَ مَيُّ أَنَّهُ سَمَعَ أَبا إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيَّ أَنَّهُ سَمَعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْمَان يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدركني فَقُلْتُ يِارَسُولَ الله إِنَّاكُنَّا في جَاهليَّة وَشَرَّ فَجَاءَنا اللهُ بَهٰذا الحَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هٰذا الخَيْرِ مَنْ شَرَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرِ قَالَ نَعَمْ وَفِيه دَخَنْ قُلْتُ وَما دَخَنُـهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بَغَيْرُ هَـدى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكُرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلْكَ الْحَيْرِ مِنْ شَرَّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبُوابِ جَهِنَّمَ مَنْ أَجَابُهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فيها قُلْتُ يارَسُـولَ اللهِ صَفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مَنْ جَلْدَتِنَا وَيَتَـكَلَّمُونَ بِٱلْسَنَتِنَا قُلْتُ

الكاف ابن عبدالعزيز بن أبى بكرة و ﴿ ربعى ﴾ بكسر الراء و إسكان الموحدة و كسر المهملة و شدة التحتانية ابن حراش بكسر المهملة و خفة الراء و بالمعجمة الأعور الغطفاني ﴿ باب كيف الا مر إذا لم تكن جماعة ﴾ قوله ﴿ محمد بن المشنى ﴾ ضدالمفرد و ﴿ الوليد ﴾ بفتح الواو ابن مسلم و ﴿ عبدالرحمن بن يزيد ﴾ من الزيادة ابن جابر و ﴿ بسر ﴾ بضم الموحدة ﴿ ابن عبيدالله الحضر مى ﴾ بفتح المهملة و سكون المعجمة و ﴿ أبو إدريس ﴾ عائذ الله من العوذ باعجام الذال الخولاني بفتح المعجمة . قوله ﴿ دخن ﴾ بالمهملة و المعجمة المفتوحتين دخان أى ليس خيراً خالصا بل فيه كدورة بمنزلة الدخان من النارو ﴿ الهدى ﴾ بفتح الهاء هو السيرة و الطريقة و ﴿ من جلدتنا ﴾ أى من العرب . النووى المراد من الدخن أن لا تصفوا القلوب بعضها لبعض كا كانت عليه من الصفاء . قال القاضى الخير بعد الشرأيام عمر بن عبد العزيز و ﴿ الذين تعرف منهم و تنكر ﴾ هم الامراء بعده و منهم من يدعو إلى بدعة و ضلالة كالخوارج . أقول يحتمل أن يراد بالشر زمان قتل الامراء بعده و منهم من يدعو إلى بدعة و ضلالة كالخوارج . أقول يحتمل أن يراد بالشر زمان قتل

فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمامَهُمْ قُلْتُ فَانْ لَم يَكُنْ لَمَا مُمْ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

عثمان وبالخير بعده زمان خلافة على رضى الله عنه و (الدخن) الخوارج ونحوهم والشربعده زمان الذين يلعنونه على المنابر قوله (ولوأن تعض) أى ولوكان الاعتزال بأن تعض وفيه الاشارة إلى مساعدة الامام بالقتال ونحوه إذا كان امام وإن كان ظالماعاصياو الاعتزال اذا لم يكن ومرالحديث في علامات النبوة وفيه لزوم الجماعة. قوله (عبد الله بن يزيد) من الزيادة المقرى بفاعل الاقراء و حيوة بفتح المهملة واسكان التحتانية و بفتح الواو ابن شريح مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة التجيبي بضم الفوقانية و كسر الجيم و التحتانية و الموحدة و غيره في بعضها عبدة ضدالحرة و الاثول أصح و (أبو الأسود) ضد الأبيض محمد بن عبدالرحمن الائسدي يتيم عروة بن الزبير و (بعث ان عبد نفسي في ديوان السلطان. قوله (فيرمي) فان قلت المعنى على أن تقدم لفظ فيرمي على أي كتبت نفسي في ديوان السلطان. قوله (فيرمي) فان قلت المعنى على أن تقدم لفظ فيرمي على

اللَّال مُدَدُّ ظَالِي أَنْفُسهِم

ا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَدْ يَثَيْنُ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ صَرَّتُنَا حُدَيْفَةُ قَالَ حَدَّ تَنَارَسُولُ الله سفيانُ حَدَّ تَنَا الأَّعْمَشُ عَنْ زَيْدً بِن وَهْبِ حَدَّ ثَنَا حُدَيْفَةُ قَالَ حَدَّ تَنَارَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُما وَأَنَا أَنْتَظُرُ الآخَرَ حَدَّ تَنَا انَّ الأَمَّانَةُ وَحَدَّ تَنَا انَّ الأَمْانَةُ عَنْ وَفَعِها قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُ أَثَرُها مِثْلَ أَثَرُ ها مِثْلَ أَثَرُ المَّا الله عَنْ رَفْعِها قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُعْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُ أَثَرُها مِثْلَ أَثَرُها مِثْلَ أَثَرُ الْحَدْرُ وَلَوْ بَاللهِ فَيَظُلُ أَثَرُها مِثْلَ أَثَرُ ها مِثْلَ أَثَرَ الْحَدْرُ وَلَكُ فَيْعَلِّلُ أَثَرُها مِثْلَ أَثَرَ الْحَدْرُ وَلَوْ بَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ لَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

فأتى السهم اذ الاتيان بعد الرمى قلت هومن باب القلب وفى بعضها لفظة فيرمى مفقودة وهذا ظاهر مرفي سورة النساء. قوله ﴿ أو يضربه ﴾ عطف على فيأتى لاعلى فيصيب يعنى يقتل اما بالسهم واما بضرب السيف ظالما نفسه بسبب تكثيره سواد الكفار وعدم هجرته عنهم وهذا اذا كان راضيا مختارا. قال مغلطاى الشارح المصرى هو حديث مرفوع لان تفسير الصحابي اذا كان مسنداً الى نزول آية فهو مرفوع اصطلاحا. قوله ﴿ حثالة ﴾ بضم المهملة وخفة المثلثة هي ردى عكل شيء ومالاخير فيه و ﴿ حديثين ﴾ من باب الائمانة اذ له أحاديث كثيرة وأولها فى نزول الائمانة و ثانيهما في رفعها و ﴿ الجذر ﴾ بفتح الجيم وسكون المعجمة الائصل أى كانت لهم بحسب الفطرة وحصلت لهم بالكسب من الشريعة استفادة من الكتاب والسنة و ﴿ الوكت ﴾ بفتح الواو واسكان الكاف و بالمثناة الاثر اليسير وقيل السواد وقيل اللون الخالف للون الذي كان قبله و ﴿ المجل ﴾ بفتح الميم وسكون الجيم وسكون المعمل و ﴿ نفط ﴾ بكسر الفاء و لم يؤنث الميم وسكون الجيم ومنه المنبر و ﴿ الامانة ﴾ ضد الضمير باعتبار العضو و ﴿ منتبرا ﴾ مفتعلامن الانتبار وهو الارتفاع ومنه المنبر و ﴿ الامانة ﴾ ضد

يكادُ أَحَدُ يُؤَدِّى الأَمانَةَ فَيُقالُ إِنَّ في بَنِي فُلان رَجُلًا أَمِينًا وَيُقالُ للَّرُجُلِ مَا أَعْقَلُهُ وَمَا أَظُرُفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلُ مِنْ إِيمَانُ وَلَقَدْ مَا أَعْقَلُهُ وَمَا أَظُرُفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فَي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلُ مِنْ إِيمَانُ وَلَقَدُ مَا أَعْدَلُهُ وَمَا أَجْلَدُهُ وَمَا أَجْلَدُهُ وَمَا أَعْدَلُهُ وَمَا أَعْدَلُهُ وَمَا أَعْدَلُهُ وَمَا أَعْدُ اللّهُ مَا كُنْ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَى الإسلامُ وَإِنْ كَانَ فَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمَا أَلْهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَلَا نَا وَفُلا نَا وَفُلا نَا وَفُلا نَا وَفُلا نَا وَفُلا نَا وَفُلا نَا وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ مَا كُنْ مُ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا كُنْ مُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الله عَنْ سَلَمة بن الله عَنْ سَلَمة بن الله عَلَى الله عَلَ

الخيانة وقيلهي التكاليف الالهية وحاصله أن القلب يخلومن الامانة بأن تزول منه شيئا فشيئا فاذا زال جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت واذا زال شيء آخر صار كالمجل وهذه الظلمة فوق التي قبلها ثم شبه زواله بعد ثبوته في القلب واعتقاب الظلمة بحمر تدحرجه على رجلك حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبق التنفط ومعنى المبايعة ههنا البيع والشراء أي كنت أعلم أن الامانة في الناس فكنت أقدم على معاملة من ألق غير مبال بحاله و ثو قابامانته أو أمانة الحاكم عليه فانه ان كان مسلمافدينه يمنعه من الخيانة و يحمله على أدائها وان كان كافرا و ذكر النصر اني على سبيل التمثيل (فساعيه) أي الوالى عليه يقوم بالائمانة في و يستخرج حق منه وأما اليوم فقد ذهبت الائمانة فلست أثق اليوم بأحد أأتمنه بالائمانة في و شراء إلا فلاناً و فلاناً يعني أفراداً من الناس قلائل. فان قلت رفع الأمانة ظهر في زمانه فل وجه قول حذيفة أنتظره قلت المنتظر هو الرفع بحيث يبقى أثرها مثل المجلول ولا يصح الاستثناء بقوله في الو فلانا مرمتنا وإسنادا في كتاب الرقاق. قوله (التعرب) أي الاقامة بالبادية و التكلف بصير ورته أعرابياً و (حاتم) هو ابن إسماعيل الكوفي و (يزيد) بالزاي ابن أبي عبيد مصغراً و (سلمة) في تحتين ابن الأكوع بفتح الواو و بالمهملة الأسلمي وقد كلمه الذئب و (الحجاج) بفتح المهملة ابن سلمة الأسلمة ابن ابن أبي عبيد مصغراً و (سلمة) بفتحتين ابن الأكوع بفتح الواو و بالمهملة الأسلمي وقد كلمه الذئب و (الحجاج) بفتح المهملة ابن

أَذَنَ لِى فَى البَدُو ، وَعَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبَيْدِ قَالَ لَمَّا قُتُلَ عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بُنُ الأَكْوَعِ إِلَى الرَّبَدَة وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فَلَمْ يَزَلُ بِهَا حَقَى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بَلِيالَ فَنَزَلَ المَدينَة صَرَّتُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَامَالُكُ ٢٦٦٦ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَامَالُكُ ٢٦٦٦ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي صَعْصَعَة عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَيد الخُدري وضَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَنْ وَسَعَيد الخُدري رضَى الله عَنْ عَنْد الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهِ الله عَنْ الله ع

التَّعَوُّذ مِنَ الفِينَ صَرَبُ مُعاذُ بْنُ فَضِالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ قَتَادَةَ مِهِ

يوسف الثقفي و ﴿ في البدو ﴾ أى في الاقامة فيه و ﴿ الربذة ﴾ بفتحالراء والموحدة وبالمعجمة موضع بقرب المدينة أراد الحجاج بقوله انكر جعت في الهجرة التي فعلتها لوجه الله بخرو جكمن المدينة بيان أنك تستحق القتل فأخبره بالرخصة له وقال بعضهم ان سلمة مات في آخر خلافة معاوية سنة ستين ولم يدرك زمان إمارة الحجاج والله أعلم. قوله ﴿ عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي صعصعة ﴾ بفتح الصادين المهملة بن وسكون العين المهملة الأولى و ﴿ الشعف ﴾ بالمعجمة والمهملة المفتوحتين رأس الجبل وأعلاه و ﴿ مواقع القطر ﴾ يعني التلال والبراري والأو دية. فان قلت فيه أن الاعتزال أولى والمجمة لأهل البلد والعيد لأهل السواد أيضاً والوقوف بعرفات لأهل الآفاق و منع نقل اللقيط من والجمعة لأهل البلد والعيد لأهل السواد أيضاً والوقوف بعرفات لأهل الآفاق ومنع نقل اللقيط من الوحدة وهي من الجليس الطالح مر الحديث في كتاب الايمان. قوله ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم ابن فضالة بفتح

عَنْ أَنُسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأْلُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفُوهُ بِالْمَسْأَلَةِ فَصَّهِ لَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيُّنْتُ لَكُمْ خَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ رَأْسُهُ فِي ثُوْبِهِ يَبْكِي فَأَنْشَأ رَجَلَ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللهِ مَنْ أَبِي فَقَــالَ أَبُوكَ حَدَافَة ثُمَّ أَنْشَأَ عَمْرَ فَقَالَ رَضِينا بِاللهِ رَبًّا وبِالاسْلامِ دِينًا وَبُمَحَمَّد رَسُولًا نَعُوذَ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الفِتَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشِّرْ كَالْيَوْمِ قَطَّ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الحائطِ قالَ قَتَادَةُ يُذْكُرُ هَـذَا الْحَـدِيثُ عِنْدَ هَـذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوُّكُمْ . وَقَالَعَبَّاسُ النَّرْسَيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْع حَدَّثَنا سَعيدُ حَـدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثُهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيـهِ وَسَـلَّم بِمذا وَقَالَ كُلُّ رَجُل لَافاً رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي وَقَالَ عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الفِتَنِ أَوْ قَالَ

الفاء وتخفيف المعجمة و ﴿هشام﴾ أى الدستوائى و ﴿أحفوه ﴾ بالمهملة أى ألحواعليه وبالغوا ورددوا و ﴿لاحى ﴾ أى خاصم و ﴿ يدعى ﴾ أى ينسب وكان اسمه عبد الله على الأصحو ﴿ حذافة ﴾ بضم المهملة وخفة المعجمة وبالفاء السهمى و ﴿ دون الحائط ﴾ أى عنده و ﴿ عباس ﴾ بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالمهملة النرسى بفتح النون وإسكان الراء وبالمهملة و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابن زريع مصغراً و ﴿ سعيد ﴾ أى ابن أبي عروبة و ﴿ لاف ﴾ فى بعضها لافاً نصبا على الحال و ﴿ خليفة ﴾ بفتح

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوءِ الفَتَنِ . وَقَالَ لِي خَلِيفَـةُ حَـدَّتَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ حَدَّتَنَا يَويدُ بِنُ زُرَيْعٍ حَدَّتَنَا يَويدُ بِنُ زُرَيْعٍ حَدَّتَنَا يَويدُ بِنَ زُرَيْعٍ حَدَّتَنَا يَويدُ وَمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادةً أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ عَن النبي صَـليَّ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ شَرِّ الفَتَن وَسَلَمَ بِهٰذَا وَقَالَ عَائِدًا بِاللهِ مِنْ شَرِّ الفَتَن

ا بَدُ الله بُن مُحَدَّد حَدَّثَنا هِشَامُ بِنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالْمِ عَنْ اللهِ بَن مُحَدَّدَ الله بِن مُحَدَّد حَدَّثَنا هِشَامُ بِنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالْمِ عَنْ النَّهِ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ المَنْبَرِ فَقَالَ الفَتْنَةُ هُهُنا الفَتْنَةُ هُهُنا مَنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ أَوْ قَالَ قَرْنُ الشَّمْسِ صَرَّعَ قَتَيْبَةً مَهُنا الفَتْنَةُ هُهُنا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ أَوْ قَالَ قَرْنُ الشَّمْسِ صَرَّعَ قَتَيْبَةً مَهُنا مَنْ الفَتْنَةُ هُهُنا مِنْ الفِيْنَةُ هُمُنا مِنْ عَنْ الفِي عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسْتَقَبِلُ المَشْرِقَ يَقُولُ اللهَ إِنَّ الفَتْنَةَ هُهُنا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسْتَقَبِلُ المَشْرِقَ يَقُولُ اللهَ إِنَّ الفَتْنَةَ هُمُنا مِنْ

المعجمة وبالفاء ابن خياط بالمعجمة والتحتانية و ﴿ معتمر ﴾ هو ابن سلمان التيمى وهو عطف على يزيدوحيث قال البخارى قال فلان فيه إشارة إلى أنه أخذه مذا كرة لاتحديثاً وتحميلا وأراد بذكره ههنا التصريح بسماع سعيدعن قتادة وسماع قتادة عن أنس هذا و لمسائلحوا على سيدنار سول الله صلى الله عليه وسلم فى المسئلة كره مسائلهم و عزعلى المسلمين الالحاح والتعنت عليه و توقعوا نزول عقوبة الله تعالى عليهم فبكوا خوفا منها فمثل الله تعالى الجنة والنار له وأراه كل ما سئل عنه وفيه فقه عمر رضى الله تعالى عنه والظاهر أن الأقوال فى كيفية الاستعادة كقوله وقال بعض الشارحين وأما استعادته صلى الله عليه وسلم من الفتن فهو تعليم لأمته وفى رواية خليفة شر الفتن ضد الخير وفى بعضها سوء ضد الحسن والله أعلم ﴿ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق ﴾ قوله ﴿ قرن ﴾ هو الشروق وموضعه و ناحية الشمس أعلاها وقيل الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها لتقع سجدة

ابنِ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابنِ عُمْرَ قَالَ ذَكَرَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُ بَارِكُ لَنَا فِي عَنْ ابنِ عُمْرَ قَالَ ذَكَرَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُ بَارِكُ لَنَا فِي مَيْنَا قَالُوا وَفِي نَجْدِنا قَالَ اللَّهُمُ بَارِكُ لَنَا فِي شَأْمِنا اللَّهُمُ بَارِكُ لَنَا فِي مَيْنَا قَالُوا وَفِي نَجْدِنا قَالَ اللَّهُمُ بَارِكُ لَنَا فِي شَأْمِنا اللَّهُمُ بَارِكُ لَنَا فِي مَيْنَا قَالُوا وَفِي نَجْدِنا فَأَظُنَّهُ قَالَ فِي التَّالَيَةَ هَنَاكَ اللَّهُمُ بَارِكُ لَنَا فِي مَلْكُ قُرْنُ الشَّيْطَانِ عَرْبَى إِسْحَاقُ الواسطِيُّ حَدَّتَنا خَلَقُ عَنْ بَيَانِ عَنْ وَبَمَ يَعِلْكُ قُرْنُ الشَّيْطَانِ عَرْبَى اللهُ عَلَى مَاكِ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ عَنْ سَعِيد بنِ جُبَيْرُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنا خَلَقُ عَنْ بَيَانِ عَنْ وَبَرَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ سَعِيد بنِ جُبَيْرُ قَالَ فَيَادَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ عَبْدُ اللّهُ مَرَا فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدَيْناً قَالَ فَبَادَرَنَا إِلَيْهُ رَجُلُ فَقَالَ عَنْ بَيَانِ عَنْ وَبَوْنَا أَنْ يُحَدِّثَنا حَدَيْناً حَسَنَا قَالَ فَبَادَرَنَا إِلَيْهُ رَجُلُ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بِنُ عُمْرً فَرَجُونَا أَنْ يُحَدِّثَنا حَدِيثاً حَسَنَا قَالَ فَبَادَرَنَا إِلَيْهُ رَجُلُ فَقَالَ

عبدتها له . قوله (أزهر ) ضد الأسود ابن سعد السمان البصرى و (ابن عون ) بالنون عبد الله و (شامنا) يريد به اقليم الشام و (يمننا) اقليم اليمن و (الشام) هو من شمال الحجاز واليمن من يمينه مر الحديث قبيل مناقب قريش و (النجد) هو ماار تفع من الأرض و (الغور) ماانحفض منها ومن كان بالمدينة الطيبة صلى الله على ساكنهاكان نجده بادية العراق و نواحيها وهى مشرق أهلها ولعل المرادمن الزلازل و الاضطرابات التي بين الناس من البلايا ليناسب الفتن مع احتمال إرادة حقيقتها قيل ان أهل المشرق كانوا حينئذ أهل كفر فاخبر أن الفتنة تكون من ناحيتهم كما أن وقعة الجمل وصفين وظهور الخوارج من أهل نجدو العراق و ماو الاهاكانت من المشرق وكذلك يكور ن خروج الدجال و يأجوج ومأجوج منها وقيل القرن في الحيوان يضرب به المثل فيما لا يحمد من الأمور . قوله (خالد) أي ابن عبد الله الطحان و (يبان) بفتح المواحدة والراء ابن عبد الرحمن ابن بشر بالمعجمة الأحمسي بالمهملتين و (وبرة) بفتح الواو والموحدة والراء ابن عبد الرحمن فان قلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حسن فلم قيده بالحسن قلت لعلمأرادبه ماكان فيه ذكر الرحمة لا ذكر الفتنة أو هو من باب الصفات اللازمة . قوله (أبو عبد الرحمن)

يا أبا عَبْد الرَّحْن حَدَّننا عَن القتال في الفتنة وَاللهُ يَقُولُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تَكُونَ فَتْنَةٌ فَقَالَ هَلْ تَدْرى مَا الفَتْنَةُ ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ إِنَّمَا كَانَ مُحَدَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ في دِينِهِمْ فَتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ في دِينِهِمْ فَتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ في دِينِهِمْ فَتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقَاتِلُ المُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ في دِينِهِمْ فَتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَيْهِ وَلَاكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

الفِنْنَةِ التَّى تَمُو جُكُو جِ البَحْرِ وَقَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ عَنْ خَلَفَ بنِ حَوْشِ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بَهِذِهِ الأَيْبَاتِ عِنْدَ الفَتَنِ قَالَ الرُّوْ القَيْسِ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بَهِذِهِ الأَيْبَاتِ عِنْدَ الفَتَنِ قَالَ الرُّوْ القَيْسِ

الحَرْبُ أُوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً تَسْعَى بِزِينَهَا لِكُلِّ جَهُولِ حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضَرَامُهَا وَلَّتْ عَجُوزاً غَـيْرَ ذَات حَليل

هو كنية ابن عمر و (الثكل) هو فقدان الولد وهو وان كان على صورة الدعاء عليه لكنه ليس مقصودا ومر قصته فى سورة البقرة وهى أنه قيله فى فتنة ابن الزبير مايمنعك أن تخرج وقال تعالى «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله تعالى وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة أى لأن قتالناكان على الكفر وقتالكم على الملك. قوله (ابن عيينة) يعنى سفيان و (خلف) بالمعجمة واللام المفتوحتين ابن حوشب بفتح المهملة والمعجمة وإسكان الواو وبالموحدة كان عابد من عباد أهل الكوفة. قال البخارى: أثنى عليه ابن عيينة و بق الى حدو دالار بعين ومائة وقيل قائل هذه الأبيات امرى القيس الكندى و (الفتية) الشابة و (الضرام) بكسر المعجمة ما اشتعل من الحطب و (الشب) الايقاد والارتفاع و (الحليل) بفتح المهملة الزوج

مَكُرُوهَة للشَّم وَالتَّقبيل شَمْطاءُ يُنْكُرُ لَوْنَهَا وَتَغَيَّرَتْ 777٨ حَرَّنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنا اللَّعْمَشُ حَدَّثَنا اللَّعْمَشُ حَدَّثَنا اللَّعْمَشُ حَدَّثَنا شَقيقٌ سَمعتُ حُدَيْفَةً يَقُولُ بَيْنا نَحْنُ جُلُوسٌ عندَ عُمَرَ إِذْ قَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي الفَتْنَةَ قَالَ فَتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجارِه تُكَفّرُها الصَّلاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَرِ قَالَ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ وَلَكُنِ الَّتِي تَمُو جُكَمَوْجِ البَحْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بِأَشْ يا أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنِهَا بِابًا مُغْلَقًا قَالَ عُمَرُ أَيُّكُسُرُ البابُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ بَلْ يَكْسَرُ قَالَ عُمَرُ إِذًا لَا يُعْلَقَ أَبَدًا قُلْتُ أَجَلْ قُلْنَا لَحُذَيْفَةَ أَكَانَ عُمَرَ يَعْلَمُ الباب قَالَ نَعَمْ كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ دُونَ عَد لَيْ لَهُ وَذَلِكَ أَنَّى حَدَّثْتُهُ حَديثًا لَيْسَ بِالأَغاليط ٦٦٦٩ فَهِناأَنْ نَسْأَلَهُ مَن البابُ فَأَمَرْنا مَسْرُوقاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَن البابُ قالَ عُمَرُ عَرْث

و (الشمطاء) البيضاء التي تخالط السو ادو جاز في (الفتية) وفي (الأول) أربعة أوجه نصبهما ورفعهما و نصب الأول ورفع الثاني والعكس و (كان) اما ناقصة و اما تامة و (فتية) مصغراً و مكبراً. قوله (عمر بن حفص) بالمهملتين ابن غياث بكسر المعجمة و خفة التحتانية و بالمثلثة و (لا يغلق) بالنصب و (كا علم أن دون غد ليلة) أي علماً ضرور يا ظاهراً و (الا غاليط) جمع الا غلوطة وهي الكلام الذي يغلط به و يغالط فيه أي لا شبهة فيه لا نه من معدن الصدق و (أمرنا) أي قلنا أو طلبنا و فيه أن الا مر لا يشترط فيه العلو و الاستعلاء. قال ابن بطال: أشار بالكسر إلى قتل عمر و بالفتح إلى مو ته وقال عمر إذا كان بالقتل فلا تسكن الفتنة أبدا وكان حذيفة مهيبا وكان مسروق أجراً على سؤاله

سَعِيدُ بِنَ أَبِي مَرْيَمُ أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ بِنَ جَعْفَر عَن شَريك بن عَبْد الله عن سَعيد ابِنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ خَرَجِ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـ هُ وَسَلَّمَ إِلَى حائط من حوائط المدينة لحاجته وَخَرَجْتُ في إثره فَليَّادْخَلَ الْحَائط جَلَسْتُ عَلَى بابه وَ قُلْتُ لا كُو نَنَّ اليَوْمَ بَوَّ ابَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ وَ لَمْ يَأْمُرُ فَي فَذَهَبَ النَّبِّي صَلَّى الله عليه وسلم و قضى حاجته و جلس على قُف البر فكشف عن ساقيه و دَلَّاهُمَا فِي البِئْرِ كَفِياً أَبُو بَكْرِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ لَيدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَحَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَوَقَفَ فِئْتَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـَّلَمَ فَقُلْتُ يَانَبِيَّ الله أَبُو بَكُر يَسْتَأْذَنُ عَلَيْكَ قَالَ ائذُنْ لَهُ وَ بَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَكَشَّف عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي البِّر فَجَاءَ عُمَرٌ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ الُّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ اثْذَنْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّة خَفَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْه فَدَلَّاهُمَا في البّر فَامْتَلَأُ القُفُّ فَلَمْ يَكُنْ فيه

لكثرة علمه وعلو منزلته ومر الشرح فى أول كتاب مواقيت الصلاة مطنباً. فان قلت قال أو لا بينك وبينها بابا مغلقا وآخراً هو الباب قلت المراد بين زمانك أو حياتك وبينها إذ الباب بدن عمر وهو بين الفتنة وبين نفسه. قوله (شريك) بفتح الشين و (الحائط هو بستان أريس بفتح الهمزة وكسر الراء وبالتحتانية والمهملة و (القف) بضم القاف هو البناء حول البئر وحجر فى وسطها

عَلْسُ ثُمَّ جاءَ عُمَّانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشْره وَ بِالْجَنَّة مَعَها بَلا ﴿ يُصِيبُهُ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجْدُ مَعَهُم بَحُلسًا فَتَحَوَّلَ حَتَّى جاءَ مُقَابِلَهُم عَلَى شَفَة البئر فَكَشَفَ عَنْ ساقَيْه ثُمَّ دَلَّاهُم فَى البئر فَكَشَفَ عَنْ ساقَيْه ثُمَّ دَلَّاهُم فَى البئر فَجَعَلْتُ أَمَنَى أَخًا لِي وَأَدْعُو الله أَنْ يَأْتِي قَالَ ابنُ المَسَيَّبِ فَتَأَوَّلُتُ ذَلِكَ قُبُورَهُم فَخَدُ الله عَنْ شَعْتَ هاهُنا وَانْفَرَدَ عُثَهانُ صَرَّمَى بِشْرُ بنُ خالد أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَة عَنْ سُلَمْانَ سَمَعْتُ أَبًا وَائلَ قالَ قيلَ لأَسامَة أَلاَ تُكلِّمُ هُذَا قَالَ قَد عُنْ شُعْبَة عَنْ سُلَمْانَ سَمَعْتُ أَبًا وَائلَ قالَ قيلَ لأَسامَة أَلاَ تُكلِمُ هُذَا قَالَ قَد عُنْ شُعْبَة عَنْ سُلَمْانَ سَمَعْتُ أَبًا وَائلَ قالَ قيلَ لأَسامَة أَلاَ تُكلِمُ وَمَا أَنَا بالذَّى اقَوْلُ لَرَجُل كَلَّهُ مُادُونَ أَنْ اقَنْ عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ خَيْرُ بَعْدَ مَا سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَى بَعْدَد مَا سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَى بَعْدَد مَا سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَى بَعْدَد مَا سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَى يَعْدَد مَا سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَنْ مُنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلْى رَجُلَيْنِ أَنْتَ خَيْرُ بَعْدَد مَا سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَى عَنْ مُنْ وَسُولِ الله صَلَى اللهُ الله صَلَى الله عَنْ مَنْ وَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ الله قَالَ الله الله عَنْ الله وَالله الله عَلَا الله وَلَوْلُ الله الله وَلَا الله وَلَا الْمَالَقُونُ الْمُؤْلُ اللّهُ عَلَيْ وَالله اللّه عَنْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَلَالله وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلِهُ اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَلْ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا ال

وسقيها ومصبها و (دلاهما) أى أرسلهما فيهاو (كا أنت ) أى قف و اثبت كا أنت عليه و (البلاء) هو البلية التى صاربها شهيد الدار و (مقابلهم) اسم مكان فتحاً واسم فاعل كسراً. فان قلت كيف خص عثمان بالبلاء وقد أصاب عمر حيث استشهد قلت لم يمتحن مثل محنة عثمان من التسلط عليه ومطالبة خلع الامامة و الدخول على حرمه و نسبة القبائح إليه. قوله ( تأولت ) أى فسرت ذلك بقبورهم وذلك من جهة كونهما مصاحبين له مجتمعين عند الحفرة المباركة التى هى أشرف بقاع الأرض لا من جهة أن أحدهما عن اليمين و الآخر عن اليسار وأما عثمان فهو فى البقيع مقابلا لهم ومرفى مناقب أبى بكر رضى الله تعالى عنه . قوله ( بشر ) بالموحدة ابن خالدالعسكرى و (أسامة ) هو ابن زيد حبرسول الله صلى الله عليه وسلم و (ألا تكلم ) فيما وقع من الفتنة بين الناس والسعى فى إطفاء ثائرتها وقيل المراد التكلم فى شأن الوليد بن عقبة بسكون القاف وما ظهر منه من شرب الخر و (هذا ) أى عثمان رضى الله عنه و (كلمته مادون ) أى شيئاً دون أن أفتح بابا من أبو اب الفتن أى كلمته على سبيل المصلحة و الأدب و السربدون أن يكون فيه تهييج للفتنة وتحوها و كلمة (ما ) موصوفة على سبيل المصلحة و الأدب و السربدون أن يكون فيه تهييج للفتنة وتحوها و كلمة (ما ) موصوفة

171

اللهُ عَلَيهُ وَسَلّمَ يَقُولُ يَجُاءُ بِرَجُلُ فَيَطْرَحُ فِي النّارِ فَيَطْحَنُ فِيها كَطَحْنِ الحمارِ بِرَحاهُ فَيُطْمِعُ بَهِ أَهْلُ النّارِ فَيقُولُونَ أَى فُلانُ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلا أَفْعَلُهُ وَأَنْهَى عَنِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُذْكَرِ فَيقُولُ إِنّي كُنْتُ آمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلا أَفْعَلُهُ وَأَنْهَى عَنِ الْمُذْكَرِ فَيقُولُ إِنّي كُنْتُ آمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلا أَفْعَلُهُ وَأَنْهَى عَنِ الْمُذْكَرِ فَيقُولُ إِنّي كُنْتُ آمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلا أَفْعَلُهُ وَأَنْهَى عَنِ المُذْكَرِ وَأَفْعَلُهُ

ا بَكُرَةُ اللهُ بَكُلَمَةُ أَيَّامُ الجَمَلِ لَكَ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الَّهِ بَكُرَةَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ فارساً قالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بَكُلَمَةً أَيَّامُ الجَمَلِ لَكَ اللَّهِ عَالَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ فارساً مَلَّكُو البُنَةَ كَسْرَى قال لَنْ يُفْلِحَ قَوْمُ وَلَوْ الْمَرَهُمُ امْرَأَةً مَرَثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّد عَدَّ ثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَدَّ ثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَيْحَدَّ ثَنَا أَبُو مَرْيَمَ حَدَّ ثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَيْنِ حَدَّ ثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَيْدُ الله بنُ عَمَّد الله بنُ عَمَّد الله بنُ عَمَّد الله بنُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَبُو مَرْيَمَ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَي

أو موصولة . قوله (فيطحن) بلفظ المعروف و (يطيف) بمعنى يطوف مر فى كتاب بدء الخلق فى باب صفة النار . قوله (عثمان ابن الهيثم) بفتح الهاء وإسكان التحتانية وفتح المثلة و (عوف) بالفاء المشهور بالأعرابي و (أيام الجمل) بالجيم أى زمان مقاتلة على رضى الله عنمه وعائشة بالبصرة وسمى به لأنها كانت على جمل حينئذ و (فارسا) مصروف فى النسخ وقال ابن مالك الصواب عدم الصرف أقول هو يطلق على الفرس وعلى بلادهم فعلى الأول يجب الصرف إلا أن يقال المراد القبيلة وعلى الثانى جاز الأمران كسائر البلاد و (ابنة كسرى) اسمها بوران بضم الموحدة وإسكان الواو وبالراء والنون وكان مدة ملكها سنة وستة أشهر و (كسرى) بفتح الكاف وكسرها ابن قباد بضم القاف وخفة الموحدة . قال المهلب : المعروف أن أبا بكرة كان على رأى عائشة فته الماء بينت كسرى أنهم سيغلبون لأن الفلاح هو البقاء لأنه وهن رأيها . قوله (أبو بكربن عياش) بالمهملة وشدة التحتانية و بالمعجمة المقرى و (أبو حصين) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عمان الأسدى

عَبْدُ الله بنُ زِيادِ الأَسدِيُ قَالَ لَكَ سارَ طَلْحَهُ وَ الزُّبِيرُ وَ عَائِشَهُ إِلَى البَصْرَة بِعَثَ عَلِي قَصَدِما عَلَيْنا الكُوفَة فَصَعِداً المنبر فَكَانَ الْحَسنُ بنَ عَلَي قَصَدِما عَلَيْنا الكُوفَة فَصَعِداً المنبر فَكَانَ الحَسنُ بنُ عَلَي قَوْقَ المنبر في أَعْلاهُ وَقَامَ عَمَّارُ أَسْفَلَ مِنَ الحَسنِ فَاجْتَمَعْنا اليه فَسَمَعْتُ عَمَّارًا يقُولُ إِنَّ عَائِشَة قَدْسارَتْ إِلَى البَصْرَة وَوَالله إِنَّا الرَّوْجَةُ اليَّهُ مَسَلِّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم في الدُّنيا وَالآخِرة وَلَكنَّ الله تَبَارَكُو تَعَالَى ابْتَلا كُولَى البَعْرَة وَلَكنَّ الله تَبَارَكُو تَعَالَى ابْتَلا كُولَى البَعْمُ مَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم في الدُّنيا وَالآخِرة وَلَكنَّ الله تَبَارَكُو تَعَالَى ابْتَلاكُمْ لَيْعَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَم في الدُّنيا وَالآخِرة وَلَكنَّ الله تَبَارَكُو تَعَالَى ابْتَلاكُمْ لَيْعَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم في الدُّنيا وَالآخِرة وَلَكنَّ الله تَبَارَكُو تَعَالَى ابْتَلاكُمْ لَيْهُ اللهُ عُونَ أَمْ هِي

مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَى اللهُ عَالَشَهَ وَذَكَرَ مَسِيرَها وَقَالَ إِنّها زَوْجَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَى اللهُ نَيْا وَالآخرة وَلَكنّها عَلَا ابْتُلَيْمُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَى اللهُ نَيْا وَالآخرة وَلَكنّها عَلَا ابْتُلَيْمُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَى اللهُ نَيْا وَالآخرة وَلَكنّها عَلَا ابْتُلَيْمُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَى اللهُ نَيْا وَالآخرة وَلَكنّها عَلَا ابْتُلَيْمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَى اللهُ نَيْا وَالآخرة وَلَكنّها عَلَا ابْتُلَيْمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَى اللهُ نَيْا وَالآخرة وَلَكنّها عَلَا ابْتُلَيْمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَى اللهُ نَيْا وَالآخرة وَلَكنّها عَلَا ابْتُلُمْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَى اللهُ نَيْا وَالآخرة وَلَكنّها عَلَا ابْتُلُمْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَلّمُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَلْكُوا مُعَالِمُ اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَ

و ﴿ عبد الله بن زياد ﴾ بكسر الزاى و تخفيف التحتانية الأسدى الكوفى لم يتقدم ذكره و ﴿ عمار ﴾ بفتح المهملة وشدة الميم ابن ياسر ضد العاسر العنبسى بالمهملتين والنون بينهما من السابقين الأولين قتل بصفين بتشديد الفاء المكسورة و ﴿ إياه ﴾ أى على رضى الله عنه . فان قلت المناسب لهأن يقال لعائشة إياها لاهى قلت الضائر يقوم بعضها مقام البعض . فان قلت الله تعالى عالم أز لا وأبداً بما كان وكائن وسيكون قلت المراد به للعلم الوقوعي أو تعلق العلم أو إطلاقه على سبيل المجاز عن التمييز أى ليميزلان التمييز لازم للعلم . قوله ﴿ ابن أبي غنية ﴾ بفتح المعجمة وكسر النون وشدة التحتانية عبد الملك الكوفى أصله من أصبهان لم يسبق ذكره و ﴿ الحكم ﴾ بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الدار و ﴿ المنهملة ﴿ ابن المحبر ﴾ بلفظ مفعول و ﴿ المهملة ﴿ ابن المحبر ﴾ بلفظ مفعول

ابن المحَرَّ حَدَّ تَنَاشَعَبَهُ أَخَرَ بِي عَمْرُو سَمَعْتُ أَبًا وَ أَثَلَ يَقُولُ دَخَلَ أَبُومُو سَيُو أَبُو مَسْعُود عَلَى عَمَّار حَيْثُ بَعَثَهُ عَلَيٌّ إِلَى أَهْلِ الكُوفَة يَسْتَنْفُرُهُمْ فَقَالًا مَا رَأَيْنَاكَ أُتَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهُ عَنْدَنا مِنْ إِسْرَاعِكَ في هذا الأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتَ فَقَالَ عَمَّارٌ مَارَأَيْتُ مَنْ كُمَّا مُنْذُ أَسَلَتُما أَمْرًا أَكْرَهُ عندى من إبطائكما عن هذا الأمر وَكُساهُمْ حُلَّةً حُلَّةً ثُمَّ رَاحُوا إِلَى المُسجد صَرَتَ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عِن 2770 الأَعْمَش عنْ شَقيق بن سَامَةَ كُنْتُ جالسًا مَعَ أَبي مَسْعُود وَ أَبي مُوسَى وَعَمَّار فَقَالَ أَبُو مَسْعُود مامن أَصْحَابِكَ أَحَدُ إِلَّا لَوْ شَنُّ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْرَكَوَما رَأَيْتُ منْكَ شَيْئًا مُنْذُ صَحْبَتَ النيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عنْدى من اسْتَسْر اعكَ في هٰذا الأَمْرِ قَالَ عَمَا أَرْ يَا أَبَا مَسْعُود وَمَا رَأَيْتُ مِنْكُولًا مِنْ صاحبكَ هٰذا

التحبير بالمهملة والموحدة والراء اليربوعي و (عمرو) هو ابن مرة بضم الميم وشدة الراء و (أبو مسعود) هو عقبة بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة البدري الا نصاري مات بعدعلي و (أبو موسي) هو عبد الله الا شعري و ( يستنفرهم ) أي يطلب منهم الخروج لعلى على عائشة رضي الله عنهما و ( كساهما ) ضمير الفاعل راجع إلى أبي مسعود وان كان على خلاف الظاهر لكن يجب الحل عليه بقرينة الحديث الذي بعده . قوله ( عبدان ) بالمهملتين وسكون الموحدة و ( أبوحزة ) بالمهملة والزاي محمد بن ميمون و ( شقيق ) بفتح المعجمة و كسر القاف الأولى ابن سلمة بالمفتوحتين أبو وائل و ( لقلت فيه )أي لقدحت فيه بوجهمن الوجوه و ( أعيب ) أفعل التفضيل و ( هذا الأمر ) أي ترغيب الناس إلى الخروج للقتال . فان قلت الابطاء فيه كيف يكون عيبا . قلت لأنه تأخر عن امتثال مقتضي قوله تعالى «فأصلحوا بين أخويكم » و ( لامن صاحبك ) هو أبوموسي و ( الحلة ) امتثال مقتضي قوله تعالى «فأصلحوا بين أخويكم » و ( لامن صاحبك ) هو أبوموسي و ( الحلة )

شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا النبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عِنْدى مِنْ إِبطَائِكُمَا في هَذَا الأَمْرِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُود وَكَانَ مُوسَرًا يَاغُلامُ هَاتِ حُلَّتَيْنِ فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى وَالْأَخْرَى عَمَّارًا وَقَالَ رُوحًا فِيهِ إِلَى الجُمُعَةِ

بِهِ اللهِ أَخْبَرَنا يُونُسُ عِنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرِنَى حَمْزَةُ بِنُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمْرَ أَنَّهُ سَمَعَ ابِنَ عُمَرَ اللهِ عَرَاقُهُ سَمَعَ ابِنَ عُمَرَ اللهِ عَمْرَ أَنَّهُ سَمَعَ ابِنَ عُمَرَ رَقْبُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمْرَ أَنَّهُ سَمَعَ ابِنَ عُمَرَ رَقْبُ عَبْدِ اللهِ بِنَ عُمْرَ أَنَّهُ سَمِعَ ابِنَ عُمَرَ رَقْبُ مَ عَدَابًا رَضَى اللهُ عَنْهُما يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِمُ مُنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِمُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ مُنْ كَانَ فِيهِمْ مُ يُعْمُونُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ كَانَ فِيهِمْ مُنْ كَانَ فِيهِمْ مُنْ عَلْهُ مَالِمُ مُنْ كَانَ فِيهِمْ مُنْ كَانَ فِيهِمْ مُنْ كَانَ فِيهِمْ عَلَيْهُ مَا لَهُمْ الْعَمْ الْعِمْ فَيَالِمُ لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْكُوالِهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا لَهُ لَلْهُ لَهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ فَيْهُمْ فَيْ اللهُ عَلَا لَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ فَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ مَا لَهُمْ عَلَيْهُ مَا لَهُمْ عَلَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لِهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَالِمُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ فَا لَا لِللْهُ عَلَا لَهُ لِهُ عَلَيْهُ مُنْ كُولُولُ مَا عَلَيْهُ عَلَا لِهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ فَا عَلَاهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ

ا مَنْ عَلَيْ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلْ

هى إزار ورداء ولا يكون حاة إلا من ثوبين وألبس عماراً الحلة ليخلع ثياب السفر وأبا موسى لئلا يكسو عماراً دو نه بحضوره وفيه أنه كان يوم جمعة ﴿ باب إذا أنزل الله بقوم عذا با ﴾ قوله ﴿ عبدالله ابن عثمان ﴾ هو المشهور بعبدان بسكون الموحدة و ﴿ من كان فيهم ﴾ هومن صيغ العموم يعنى يصيب الصالحين منهم أيضا قال تعالى ﴿ و ا تقوافتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ لكن يبعثون يوم القيامة على حسب أعمالهم فيثاب الصالح بذلك لأنه كان تمحيصا له و يعاقب غيره. قوله ﴿ إسرائيل ﴾ أبوموسى البصرى و ﴿ عبدالله بن شبرمة ﴾ بضم المعجمة و الراء و إسكان الموحدة بينهما الضي القاضى بالكوفة

فَقَالَ أَدْخِلْنَى عَلَى عيلَى فَأَعَظُهُ فَكَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهُ فَلَمْ يُفْعَلَلْ قَالَ حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّ اللَّهِ عَلَى رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى مُعَاوِيَّةَ بالكَتَائِبِ قَالَ عَمْرُو بْنُ العاص لمُعاويةَ أَرَى كَتِيبَةً لَا تُولَى حَتَّى تُدُّبرَ أَخْرَاها قَالَ مُعَاوِيَةُ مَنْ لِذَرَارِيَّ المُسْلِمِينَ فَقَالَ أَنَا فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَامِ وَعَبْدُ الرَّحْن ابْنُ سَمْرَةَ نَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ الصُّلْحَ قَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمَعْتُ أَبًّا بَكْرَةَ قَالَ بَيْنَا النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ جاءَ الْحَسَنُ فَقَالَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ابْني هٰذا سَيْدٌ وَلَعَـلٌ اللهَ أَنْ يُصْلَحَ بِهِ بَيْنَ فَتَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ صَرْبُ عَلَى بِنْ عَبْد الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُ و أَخْـبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى ّأَنَّ حَرْمَـلَةَ مَوْلَى أَسَامَةَ

مات سنة أربع ومائة و﴿عيسى﴾ هو ابن موسى أميرالكوفة وفيه أن منخاف علىالنفس لايلزمه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. قوله ﴿ قال ﴾ أي إسرائيل حدثنا الحسن البصري و ﴿ الكتائب ﴾ جمع الكتيبة وهي الجيش وجماعة الخيـل و ﴿ لا يولى ﴾ أي لا يدبر و ﴿ أخراها ﴾ أي الكتيبة التي لخصومهم والكتيبة الأخيرة التي لأنفسهم و ﴿ من ورائهم ﴾ أي لاينهزمون إذ عند الانهزام يرجع الآخر أولاو ﴿ الذراري ﴾ بالتخفيف والتشديد أي من يكفل لهم حينئذ و ﴿ عبدالله بنعامر ﴾ ابن كريزمصغرالكرز بالراء والزاى العبشمي بالمهملة والموحدة والمعجمة و ﴿ عبدالرحمن بن سمرة ﴾ بفتح المهملة وضم الميم عبشمي أيضا و ﴿ نلقاه ﴾ أي نجتمع به و نقول له نحن نطلب الصلح. قوله ﴿ ابني ﴾ أطلق الا بن على ابن البنت و ﴿ الفئتان ﴾ هماطائفة الحسن وطائفة معاوية وكان الحسن دعامو رعه إلى ترك الملك رغبة فماعندالله ولم يكن ذلك لقلة و لالعلة و لالذلة بل صالحة رعاية لدينه و مصلحة للأمة و فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرالحديث في كتاب الصلح. قوله ﴿ محمد بن على ﴾ بن الحسين ابن على بن أبي طالب أبو جعفر رضي الله تعالى عنهم أجمعين و ﴿ حرملة ﴾ بفتح المهملة و سكون الراء مولى

« ۲۲ - Zalis - ۲۲ »

AVFF

أَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرُ و وَقَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةَ قَالَ أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلَيْ وَقَالَ إِنَّهُ سَيْسًا أَلُكَ الآنَ فَيقُولُ مَا خَلَفَ صَاحِبَكَ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فَى شَدْقِ اللَّاسَدِ لاَّحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فيه وَلَكُنْ هَذِا أَمْرُ لَمْ أَرَهُ فَلَمْ يَعْطَنِي شَيْئًا الْأَسَدِ لاَّحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فيه وَلَكُنْ هَذا أَمْرُ لَمْ أَرَهُ فَلَمْ يَعْطَنِي شَيْئًا فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنِ وَحُسَيْنِ وَابِن جَعْفَر فَاوَقُولُوا لَى راحلتي فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنِ وَحُسَيْنِ وَابِن جَعْفَر فَاوَقُولُوا لَى راحلتي اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُلْفُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْ

77٧٩ الن حَرْب حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيْد عَن أَيُّوبَ عَن نافِعِ قَالَ لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ المَدينة ابن حَرْب حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيْد عَن أَيُّوبَ عَن نافِعِ قَالَ لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ المَدينة يَزيد بن مُعاوية جَمَع ابن عُمَر حَشَمه ووَلَده فقالَ إِنِّي سَمْعْتُ النبي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يَقُولُ يُنْصَبُ لَكُلِّ غادر لواء يُوم القيامة وإنَّا قَد بايعنا هذا الرَّجُلَ عَلَى يَعِ الله وَرَسُوله وَإِنِّي لا أَعْلَم عَدرًا أَعْظَم مَن أَنْ يُبايع رَجُلُ عَلَى يَعِ الله وَرَسُوله وَإِنِّي لا أَعْلَم عَدرًا أَعْظَم مَن أَنْ يُبايع رَجُلُ عَلَى يَعِ الله وَرَسُوله وَإِنِّي لا أَعْلَم وَانِّي لا أَعْلَم عَن أَنْ يُبايع وَجُلُ عَلَى يَعِ الله وَرَسُوله وَإِنِّي لا أَعْلَم وَانِّي لا أَعْلَم مَن أَنْ يُبايع وَجُلُ عَلَى يَعِ الله وَرَسُوله وُإِنِّي لا أَعْلَم وَانِّي لا أَعْلَم مَن أَنْ يُبايع وَجُلُ الله وَرسوله ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ القتالُ وَانِّي لا أَعْلَم أَحَدًا مَنْكُم خَلَعهُ وَلا بايع في

أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم و (ماخلف) أى ماالسبب فى تخلفه عن مساعدتى و (الشدق) جانب الفم وكان سببه أنه لماقتل مرداساً وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قرر على نفسه أنه لا يقاتل مسلما أبدا و (ابن جعفر) هو عبدالله بن جعفر بن أبى طالب. قوله (حشمه) أى خاصته الذين يغضبون له و (اللواه) الراية و (الغدر) ترك الوفاء بالعهد و (على بيع الله) أى على شرط ماأمر الله به من البيعة ومن با يع سلطانا فقد أعطاه الطاعة و أخذ منه العطية فأشبهت البيع و (خلعه) أى يزيد عن الخلافة و لم يبايعه فيها و (تابع) بالفوقانية و (الفيصل) بفتح الصاد الحاجز والفارق والقاطع وقيل هو بمعنى القطع وفى بعضها كانت مؤنثا فهو باعتبار الخلفة و المبايعة

771.

قوله ﴿أبو شهاب﴾ الأصغر اسمه عبد ربه المدائن الحناط بالمهملتين وبالنون و ﴿عوف ﴾ المشهور بالأعرابي و ﴿أبو المنهال ﴾ بكسر الميم و سكون النون سيار ضد الوقاف ابن سلامة بالتخفيف و ﴿ ابن زياد ﴾ بكسر الزاى وخفة التحتانية ابن أبي سفيان الأموى عبيدالله و ﴿ مروان بنالحرام و ﴿ القراء ﴾ جمع القارى و عمنان و ﴿ و ثب ﴾ أى على الخلافة و ﴿ عبدالله ﴾ بن الزبير بن العوام و ﴿ القراء ﴾ جمع القارى و هم طائفة سموا أنفسهم تو ابين لتو بتهم و ندامتهم على ترك مساعدة الحسين وكان أمير هم سليمان بن صرد بضم المهملة و فتح الراء الحزاعي كان فاضلاقار ئاعابداً وكان دعو اهم إنازيد دم الحسين و لانريد إلا ثأره غلبوا على البصرة و نو احيها و هذا كله عندموت معاوية بن يزيد بن معاوية قوله ﴿ أبوبرزة ﴾ بفتح الموحدة و إسكان الراء و بالزاى نضلة بفتح النون و تسكين المعجمة الأسلى الصحابي غزا خراسان فمات بها و ﴿ العلية ﴾ بضم المهملة و بكسرها و شدة اللام و التحتانية الغرفة ﴿ و أنشأ أبي يستطعمه ﴾ يستفتحه و يطلب منه التحديث و ﴿ احتسبت عند الله ﴾ أى تقربت اليه و ﴿ الأحياء ﴾ القبائل

و (ماترون) أى من العزة و الكثرة و الهداية و (ذاك) أى مروان (والله ما يقاتل إلا على الدنيا) قال بعضهم و جهمطا بقته للترجمة أن هذا القول الذى قاله لسلامة و أبي المنهال لم يقله عند مروان حين با يعه و لعل سخطه هو لا نه أراد منهم أن يتركو اما ينازع فيه و لا يقاتلوا عليه كافعل عثمان و الحسن رضى الله عنهما فسخط على قتالهم بتمسك الحلاقة و احتسب بذلك عندالله أجر آفانه لم يقدر من التغيير إلا عليه و على عدم الرضابه . قوله (آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة و خفة التحتانية و (واصل) بكسر المهملة الاحدب ضد الاقعس الكوفي و على عهد متعلق بمقدر نحو تائبين إذ لا يحوز أن يقال هو متعلق بالضمير القائم مقام المنافقين إذ الضمير لا يعمل قيل إنماكان شراً لان شرهم لا يتعدى إلى غيرهم و وجه مناسبته للترجمة أن المنافقين بالجهر و الحروج على الجماعة قائلين بخلاف ماقالوه حين دخلوا في بيعة الأئمة . قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام و (مسعر) بكسر الميم و تسكين المهملة الأولى و فتح الثانية و بالراء و (حبيب) ضد العدو ابن أبي ثابت ضدالزائل و (أبو الشعثاء) بفتح المعجمة و بالمهملة و المثلثة مؤنث الأشعث سليم مصغر السلم . قوله (الكفر) لا ن المسلم إذا أبطن الكفر صار مرتدا هذا ظاهره لكن قيل غرضه أن التخلف عن بيعة الامام جاهلية و لاجاهلية و لا الكفر عدالا يمان . قوله الاسلام أو هو تفرق و قال تعالى «و لا تفرقوا» أو هو غير مستور اليوم كالكفر بعدالا يمان . قوله الاسلام أو هو تفرق و قال تعالى «و لا تفرقوا» أو هو غير مستور اليوم كالكفر بعدالا يمان . قوله

ا بِهِ اللّهُ عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَنْ أَبِي مَالكُ عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ أَلَيْ مَاللّهُ عَنْ أَبِي الزَّبْدِ لَ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

مَ بَنُ اللّٰهِ عَنِ الزَّهُ مِي قَالَ قَالَ سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنِي اللهُ شَعَيْبُ عِنِ الزُّهُ مِي قَالَ قَالَ سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ قَالُهُ لا تَقُومُ السَّاعَةُ دَوْسِ الَّتِي كَانُوا

﴿ يَغْبِطُ ﴾ والغَبِطة هي تمنى مثل نعمة صاحبه من غير الزوال عنه و ﴿ ياليتي مَكَانُهُ ﴾ أى ياليتنى كنت ميتا وذلك لكثرة الفتن وخوف ذهاب الدين لغلبة الباطل وظهور المعاصى والمنكرات قال الشاعر:

وهذا العيش مالاخير فيه ألا موت يباع فأشـــتريه

قوله ﴿أليات﴾ بالهمز واللام المفتوحتين جمع الالية وهي العجيزة و﴿ دوس﴾ بفتح المهملة والله وللهملة وقيل بسكون الأولى وسكون الواو قبيلة أبي هريرة و﴿ ذو الخلصة ﴾ بفتح المعجمة واللام والمهملة وقيل بسكون اللام وقيل بضمها هوموضع ببلاد دوس كان فيه صنم يعبدونه اسمه الخلصة و ﴿ الطاغية ﴾ الصنم ولفظ البخاري مشعر بأن ذا الخلصة هو الطاغية نفسها إلا أن يقال كلمة فيها أو كلمة هي محذو فة مقدرة لكن تقدم في كتاب الجهاد في باب حرق الدور أنه بيت في خثيم يسمى كعبة الهيانية ومعناه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أي تتحرك أعجاز نسائهم من الطواف حول ذي الخلصة أي حتى يكفرن ويرجعن

مَنْ أَيْ الْغَيْثُ عَنْ أَيْ هُرَيْ اَنَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَى سُلَمْانُ عَنْ ثَوْر عَنْ أَيْ اللهِ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُ جَرَجُلْ مِنْ قَحْطانَ يَسُوقُ النَّاسِ بِعَصَاهُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُ جَرُجُلْ مِنْ قَحْطانَ يَسُوقُ النَّاسِ بَعَصَاهُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُ جَرُوجِ النَّارِ وَقالَ أَنْسُ قالَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ المَانِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ المَانِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ المَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَيْدِ بِ مُؤْمِنَ أَنُولُ المَعْرِبِ عَرَبُكَ أَبُو اللهَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَيْدِ بِنُ الْمُسَدِّقِ إِلَى المَغْرِبِ عَرَبُكَ أَبُو اللهَانِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَيْدُ بِنُ الْمُسَدِّةِ أَخْبَرَنَى أَبُولُ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ المَّعَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَازُ مِنْ أَرْضِ الحِجازِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَازُ مِنْ أَرْضِ الحَجازِ

٦٦٨٧ تُضيءُ أَعْناقَ الابل ببُصْرَى صَرَّعًا عَبْدُ الله بنُ سَعيد الكُنْديُّ حَدَّتَنا عَقْبَةُ

إلى عبادة الا صنام ﴿ قوله سليمان ﴾ أى ابن بلال و﴿ ثور ﴾ بلفظ الحيوان المشهور ابن زيدالديلى و ﴿ أبوالغيث ﴾ بفتح المعجمة و بالمثلثة سالم و ﴿ قحطان ﴾ بفتح القاف و سكرن المهملة الاولى و بالنون قبيلة هي أبو العين و السوق بالعصا إما حقيقة و اما مجاز عن القهر والضرب ونحوه مر في مناقب قريش مع إنكار معاوية على روايته و أما مطابقته للترجمة فمن حيث أنه ليس من قريش ولكثرة التصرفات مثله المدعى الخلافة و يطاع في الاسلام . قوله ﴿ أشراط الساعة ﴾ أى علاماتها . فان قلت كيف كان أو لهاو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم و غيرها أيضا من جملة العلامات قلت المراد بهاعلاماتها المستعقبة لقيامهام في كتاب الانبياء . قوله ﴿ أعناق ﴾ بالنصب و ﴿ تضيء ﴾ لازم و متعد و ﴿ بصرى ﴾ بضم الموحدة و إسكان المهملة و بالراء مقصوراً مدينة معروفة بالشام وهي مدينة حوران بفتح المهملة و تسكين الواو و بالراء . قال النووى : خرج في زماننا سنة كذا و خمسين و ستمائة نار بالمدينة وكانت نارا عظيمة خرجت من جنب المدينة الشرق و راء الحرة و تواتر العلم بها عند جميع أهل الشام . قوله ﴿ عبد الله بن سعيد الكندى ﴾ بكسر الكاف و سكون النون و بالمهملة الاشج بالمعجمة و الجيم مات

ابْنُ خالد حَدَّ ثَنَا عَبِيدُ الله عَنْ خَبِيْب بِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ جَدّه حَفْص ابن عاصم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الفُراتُ أَنْ يَحْسَرَ عَنْ كَنْزِ مِنْ ذَهَبِ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُلُ مِنْـهُ شَيْئًا . قَالَ عُقَبَةُ وَحَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله حَدَّتَنَا أَبُو الزّناد عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مثلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبِلَ مَن َّذَهَب

المَّ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحِي عَن شُعبَةً حَدَّثَنَا مَعبَدُ سَمعتُ  $\Lambda\Lambda\Gamma\Gamma$ حَارِثَةَ بْنَوَهْبِ قَالَ سَمْعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا

فَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُا قَالَ مُسَدَّدُ حار ثَهُأُخُو

عَبَيْد الله بْن عُمَرَ لأُمَّه صَرْتُ أَبُو الْهَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّناد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ

سنة سبع وخمسين ومائتين و ﴿عقبة ﴾ بضم المهملة وتسكين القاف ابنخالد السكونى بالمهملة وضم الكاف وبالواو والنون و ﴿ عبيد الله ﴾ مصغراً هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المشهور بالعمرى و ﴿ خبيبٍ ﴾ تصغير الخب بالمعجمة والموحدة خالد والضمير فى هذه راجع إلى عبيد الله .قوله ﴿ الفرات ﴾ أى النهر الذي يجرى بالعراق أخو الدجلة و ﴿ يحسر ﴾ بكسر المهملة الثانية وفتحهاأي ينكشف عن الكنزلذهاب مائه وهولازم ومتعدو ﴿ لا يأخذ ﴾ لا تهمستعقب للبليات وهو آية من الآيات. قوله ﴿معبد﴾ بفتح الميم والموحدة وإسكان المهملة بينهما ابن خالد القاضي و ﴿ حارثة ﴾ بالمثلثة ابن وهب أخوعبيدالله بن عمر بن الخطاب لأمه و ﴿ لا يجد ﴾ لكثرة الأموال

السَّاعَةُ حَتَّى يُعْتَ وَتَلَوْنَ كَذَّا بُونَ قَرِيبُ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزَعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله وَحَتَّى يُبعَثَ وَجَّالُونَ كَذَّا بُونَ قَرِيبُ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزَعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله وَحَتَّى يُعْمَ العَلْمُ وَتَكُثُرَ الزَّلُ وَيَتَقارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الفَيْنُ وَيَكُثُرُ النَّالُ فَيفيضَ حَتَّى يُهمَّ رَبَّ المَالُ مَنْ يَعْرَضُهُ عَلَيْهِ لِالْرَبِلَى بِهُ وَحَتَّى يَكُثُرُ الزَّلُ وَيَتَقارَبَ الزَّمَانُ وَيَعْمَ رَبَّ المَالُ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرَضُهُ فَيقُولَ الذّي يَعْرِضُهُ عَلَيْهُ لِالْرَبَلَى بِهُ وَحَتَّى يَطُلُولَ النَّاسُ فِي البُنْيانِ وَحَتَّى يَعْرَضُهُ فَيقُولَ الذّي يَعْرِضُهُ عَلَيْهُ لِالْرَبَلَى مَكَانَهُ وَحَتَّى يَطُلُولَ النَّاسُ فِي البُنْيانِ وَحَتَّى يَعْرَضُهُ فَيقُولَ الذّي مِنْ الرَّجُلُ فَيقُولُ يَالَيْتَنَى مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطُلُعَ النَّاسُ فِي البُنْيانِ وَحَتَّى يَعْرَضُهُ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنَى آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلكَ حِينَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرَبِهَا فَاذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنَى آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلكَ حِينَ الشَّهُمُ مُنَا الْمَالُولُ وَلَتَقُومَنَ فَالْمَا عَيْمًا إِيمَانَهُا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فَى إِيمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومَانَ فَلَكَ حِينَ لِا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانَهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فَى إِيمَانِها خَيْرًا وَلَتَقُومَنَ قَلْكَ حَيْلًا وَلَتَقُومَنَ فَلْكَ عَرَالَهُ وَلَكُ وَلَيْ وَلَوْلُونَ وَلَا النَّاسُ فَى إِيمَانِها خَيْرًا وَلَتَقُومَ مَنَّ وَلَا المَلْقَعُ وَلَا النَّاسُ فَى إِيمَانِها خَيْرًا وَلَتَقُومَانَ الْمُلْولُ وَلَي الْمَالِقُ فَي إِيمَانِها خَيْرًا وَلَتَقُومَانَ الْمَالِقُ فَي الْمُولَ الْمُولِقُ الْمَالِقُ فَي الْمُلْولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالَةُ مَنْ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمُولِ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْولُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقلة الرغبات للعلم بقرب قيام الساعة وقصر الآمال و (الفئتان العظيمتان) طائفتا على ومعاوية وكان دعوى كل واحدة منهما أنها على الحق. قوله (يبعث) أى يظهر ويخرج و (دجالون) أى خلاطون بين الحقو الباطل بموهون والفرق بينهم و بين الدجال الأكبر أنهم يدعون النبوة وهو يدعى الالهية لكن كلهم مشتركون فى الفرية وادعاء الباطل العظيم وقد وجد كثير منهم وفضحهم الله تعالى وأهلكهم و (قريب) بالرفع أى عددهم قريب أو هو منصوب مكتوب بلاألف على اللغة الربعية و (يتقارب الزمان) أى أهله بأن يكون كلهم جهالا ويحتمل الخل على الحقيقة بأن يعتدل الليل والهار دائماً وذلك بأن تنطبق منطقة البروج على معدل النهار. قوله (فيفيض) من الفيضان وهو أن يكثر حتى يسيل كالوادى ويهم بهم. قال ابن بطال (رب) مفعول و (من يقبل) فاعله و (يهمه) أى يحزن بسببه. وقال النووى: يهم بضم الياء وكسر الهاء و بفتح الياء وضم الهاء وحيئذ يكون الرب فاعلا أى يعضده . قوله (من يقبل) ظاهره أن يقال من لا يقبل قلت يريد به من شأنه أن يكون

السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلان ثَوْبَهُما بَيْنَهُما فَلا يَتَبَايَعَانه وَلا يَطُويانه وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ السَّاعَةُ وَهُوَ السَّاعَةُ وَهُوَ السَّاعَةُ وَهُوَ السَّاعَةُ وَهُوَ السَّاعَةُ وَهُوَ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلا يَطْعَمُها فَلا يَطْعَمُها فَلا يَطْعَمُها فَلا يَطْعَمُها فَلا يَطْعَمُها فَلا يَطْعَمُها

المجان في الله على المنافي المنافي المنافي المنافي الله على الله على الله على الله عليه حدّ أن الله على الله عليه على الله عن الله على الله على المنافي الله على الله على الله عن اله عن الله عن الله

قائلا لها و (لا أرب ) أى لا حاجة . قوله (نشر ) أى للبالغة و ((اللقحة ) بكسر اللام القريبة العهد بالولادة والناقة الحلوب و (لا يطعمه ) أى لا يشربه و ( يليط ) يقال لا يلوط و يليط إذا طيبه و أصلحه وألصقه و (الاكلة ) بضم الهمزة نحو اللقمة و مرفى كتاب الرقائق ( باب ذكر الدجال ) وهو شخص بعينه ابتلى الله به عباده و أقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت و اتباع كنوز الارض و امطار السهاء و انبات الارض بأمره ثم يعجزه تعالى بعدذلك فلا يقدر على شيء منها وهو يكون مدعياً للالهية وهو فى نفس دعواه مكذب بصورة دعواه و حاله بانتقاصه بالعور و عجزه عن إزالته عن نفسه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه ، فان قلت إظهار المعجزة على يدالكذاب ليس بممكن قلت انه يدعى الالهية واستحالته ظاهرة فلا محذور فيه بخلاف المعجزة على يدالكذاب ليس بممكن قلت انه يدعى الالهية واستحالته ظاهرة فلا محذور فيه بخلاف مدى النبوة فانها بمكنة فلو أتى الكاذب فيها بمعجزة لا لتبس النبي بالمتنبي . فان قلت مافائدة تمكينه من هذه الحوارق قلت امتحان العباد . قوله ( انهم ) أى ان الناس وفى بعضها لأنهم وهو متعلق بمقدر يناسب المقام و ( النهر ) بسكون الهاء و فتحها . قوله ( هو أهون ) قال القاضى : معناه هو أهو ن على يناسب المقام و ( النهر ) بسكون الهاء و فتحها . قوله ( هو أهون ) قال القاضى : معناه هو أهو ن على يناسب المقام و ( النهر ) بسكون الهاء و فتحها . قوله ( هو أهون ) قال القاضى : معناه هو أهو ن على يناسب المقام و ( النهر ) بسكون الهاء و فتحها . قوله ( هو أهون ) قال القاضى : معناه هو أهو ن على النه المناه و المه المه يعنه المه يعنه المه يقوله المه يعنه المه يو يكون المه يعنه و هو متعلق بقس يناه المه يعنه و هو متعلق به يعلون يناه المه يعنه و هو متعلق به يناه يعنه يكون المه يعنه يكون المه يعنه يكون المه يعنه يكون الهاء و فتحها . قوله ( هو أهون ) قال القاضى : معناه هو أهون على المه يو يكون المه يونه يكون المه يكون المه يكون المه يونه يكون المه يعنه يكون المه ي

الله من أن يجعل ذلك سبباً لضلال المؤمنين بل هو ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك. قوله (عين اليمني) أي عين جهة اليمني و (طافئة) بالهمزوهي التي ذهب نورها وبعدمه وهي الثانية الشاخصة و (سعدبن حفص) بالمهملتين و (شيبان) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة النحوي و (يحيي بر أبي كثير) بالمثلثة و (ترجف) أي تتحرك المدينة ويضطرب أهلها و (إبراهيم) ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والضمير في جده عائد إلى إبراهيم و (أبو بكرة) هو الثقني و (الرعب) بضمهماو سكون الثاني الفزع و (محمدبن بشر) بكسر الموحدة و تسكين المعجمة العبدي و (مسعر) بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى الهلالي. قوله بكسر الموحدة و تسكين المعجمة العبدي و (مسعر) بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى الهلالي. قوله وغيره قلت ذكر ذلك لأن العور أمر محسوس والعوام تدركه وقد لا تهتدي إلى الدلائل العقلية مي وغيره قلت ذكر ذلك لأن العور أمر محسوس والعوام تدركه وقد لا تهتدي إلى الدلائل العقلية مي

رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدُّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي لأَنْذُرُ كُنُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قُومَهُ وَلَكِنِّي سَأْقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لَقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعُورَ وَإِنَّ الله ليس بأُعُور مَرْثُنَا يَحِي بنُ بَكِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابنِ شِهاب عن سالم عن عبد الله بن عَمر أنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمُ أَطُوفَ بِالْكُعْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يَنْطُفُ أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ ماءً قُلْتُ مَنْ هــذا قالُوا ابن مَرْيَمَ ثُمَّ ذَهْبُتُ أَلْتَفَتُ فَاذا رَجُلْ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أُعُورُ الْعَيْنِ كَأْنَّ عَيْنَهُ عَنْبَةٌ طَافِيَّةٌ قَالُوا هَـٰذَا الدَّجَالَ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شبها ابن قطن رجل من خزاعة عرب عبد العريز بن عبد الله حدثنا إَبْرَاهِيمُ بِنَ سَعْدُ عَنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَرُوَّةَ أَنْ عَائِشَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَت سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ فَي صَلاتِهِ مِن فَتَنَةَ الدَّجَالِ

فى كتاب الانبياء فى باب نوح عليه السلام · قوله ﴿ سبط ﴾ بسكون الموحدة وكسرها و ﴿ ينطف ﴾ بالضم والكسر و ﴿ أو يهراق ﴾ بسكون الهاء و فتحها شك من الراوى و ﴿ ابن قطن ﴾ بفتح القاف والمهملة وبالنون و ﴿ خزاعة ﴾ بضم المعجمة و تخفيف الزاى و بالمهملة . فان قلت الدجال كيف دخل مكة قلت المنفى أنه لا يدخلها عند خروجه وظهور شوكته مر فى كتاب التعبير . قوله ﴿ يستعينُ ﴾

النَّهُ هُرِي أَخْبَرَنِي عَبِيدُ اللهِ بْنُ عَبِيدَ اللهِ بْنُ عَبِيدَ قَالَ السَّعِيدِ قَالَ السَّعِيدِ قَالَ حَدَيثًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ اللَّهِ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيثًا فَعَالًا فَعَنَ اللَّهِ اللهَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ أَنْ يَدُخُلُ نَقَابَ المَدِينَةِ فَيَا إِنَّهُ قَالَ يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْهِ أَنْ يَدُخُلُ نَقَابَ المَدينَةِ فَيَا إِنَّهُ قَالَ يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْهُ أَنْ يَدُخُلُ نَقَابَ المَدينَةِ فَيَا إِنَّهُ قَالَ يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْهُ أَنْ يَدُخُلُ نَقَابَ المَدينَةِ

وذلك لتعليم أمته وإلا فهو آمن من فتنته . قوله ﴿ ربعى ﴾ بكسر الراء والمهملة وإسكان الموحدة وشدة التحتانية ابن حراش بكسر المهملة وخفة الراء وبالمعجمة و ﴿ فى الدجال ﴾ أى فى شأنه وحكايته قوله ﴿ فتارة ماء ﴾ فان قلت الناركيف تكون ماء وهما حقيقتان مختلفتان قلت معناه ما هو صورته نعمة ورحمة فهو بالحقيقة لمن مال اليها نقمة ومحنة و بالعكس و ﴿ أبو مسعود ﴾ هو عقبة بسكون القاف البدرى . قوله ﴿ إلا أنه أعور ﴾ بتخفيف اللام لانه حرف التنبيه و ﴿ كافر ﴾ اما أن حروف

فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّباخِ الَّتِي تَلِي المَدينَةَ فَيَخْرُجُ اليَّهِ يَوْمَئْذِ رَجُلُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاس أَوْمِنْ خِيارِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ حَدَيْثُهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَٰذَا ثُمَّ أَحَييتــه هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ وَالله ما كُنْتُ فيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً منى اليوم فَيرُيدُ الدَّجِالُ أَنْ يَقْتُلُهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْه صَرْبً عَبْدُ اللَّه بن مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكَ عَنْ نَعْيِم بِنَ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقابِ المَدينَةِ مَلائكُةُ لاَيَدْخُلُها الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ عَرْضَى يَحْيَى بِنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَن 77. . أَنَس بن مالك عن النيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المَدينَةُ يأْتِيها الدَّجَّالُ فَيَجِدُ

هجائه هي المكتوبة غير مقطعة وإما المكتوب ك ف ر : قوله ﴿ نقاب ﴾ جمع النقب وهو الطريق بين الجبلين وقيل هو بقعة بعينها و ﴿ رجل ﴾ قيل هو الخضر عليه السلام و ﴿ يقولون لا ﴾ والقائلون به اما اليهود و نحوهم واما المسلمون فقالوه خوفا منه أو معناه لا نشك في كفرك وبطلان قولك . قوله ﴿ أشد بصيرة ﴾ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ذلك من جملة علاماته و ﴿ لا يسلط عليه ﴾ أي لا يقدر على قتله بأن لا يخلق القطع في السيف أو يجعل بدنه كالنحاس مثلا وغير ذلك من في آخر الحج في باب حرم المدينة . قوله ﴿ نعيم ﴾ مصغراً ابن عبد الله المجمر بفاعل الاجمار بالجيم والراء ومر في أول الوضوء أن نعيما نفسه هو المجمر و ﴿ الانقاب ﴾ جمع القلة والنقاب جمع الكثرة قوله ﴿ يزيد ﴾ بالزاى ابن هارون الواسطي و ﴿ يأتيها ﴾ أي يقصد إنيانها و ﴿ إن شاء الله ﴾ هو متعلق قوله ﴿ يزيد ﴾ بالزاى ابن هارون الواسطي و ﴿ يأتيها ﴾ أي يقصد إنيانها و ﴿ إن شاء الله ﴾ هو متعلق

عن ابن شهاب عن عُرُوة بن الزُّرير أَنَّ زَيْنَب ابْنَة أَبِي سَلَمَة حَدَّتُهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَة بِنْت أَبِي سَفْيانَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَة جَحْش أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسِيَّة بِنْت أَبِي سَفْيانَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَة جَحْش أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْها يَوْمًا فَزِعًا يَقُولُ لا إِلَه إِلاَّ الله وَيْلُ للْعَرَبِ مَنْ شَرِّ قَد اقْتَرَبَ فَتَ اليَّوْمَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِه وَحَلَّقَ بَأُصْبَعَيْه الأَبْهَام وَالَّتِي

تَلِيها قَالَتْ زَيْنُبُ ابْنَـةُ جَحْشِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَنَهَٰلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ

بالاخير على مذهب الشافعى · فان قلت هو للتبرك أو للتعليق قلت يحتملهما . قوله ﴿ يأجوج ومأجوج ﴾ بالهمز فيهما وتركه طائفتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام قيل هماصنفان من الترك و ﴿ سليمان ﴾ هو ابن بلال و ﴿ محمد ﴾ ابن عبد الله بن أبى عتيق بفتح المهملة الصديق و ﴿ أبو سلمة ﴾ بفتحتين ر ﴿ أم حبيبة ﴾ ضد العدوة و ﴿ زينب بنت جحش ﴾ بفتح الجيم و إسكان المهملة و بالمعجمة و ﴿ فزعا ﴾ أى خائفاً مضطربا . فان قلت سبق فى أول كتاب الفتن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم يقول لا إله إلا الله قلت لامنافاة لجو از تكرار ذلك القول و خصص العرب بالذكر لا أن شرهم بالنسبة إليها أكثر كما وقع ببغداد من قتلهم الخليفة ونحوه و ﴿ الردم ﴾ السدالذي بيننا و بينهم وهو سد ذى القرنين و ﴿ نهلك ﴾ بكسر اللام و ﴿ الحبث ﴾ بفتح المعجمة و الموحدة الفسق وقيل الزنا خاصة أى إذا كثر يحصل الهلاك العام لكن يبعثون على حسب أعمالهم . فان قلت لم لا يكون الاثمر بالعكس كما جاء لا يشقي جليسهم و تغلب بركة الخير على شؤم الشرقلت هو فى القايل كذلك بخلاف ما إذا كثر الخبث فان الا كثر يغلب الا قل و حاصله أن الغلبة للا كثر فى القايل كذلك بخلاف ما إذا كثر الخبث فان الا كثر يغلب الا قل و حاصله أن الغلبة للا كثر فى القايل كذلك بخلاف ما إذا كثر الخبث فان الا كثر يغلب الا قل و حاصله أن الغلبة للا كثر فى

قَالَ نَعُمْ إِذَا كُثْرِ الْخُبْثُ صَرَّعُنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا أُوهَيْبُ حَدَّتَنَا ابنُ ٢٠٠٢ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً عَنِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُفْتَحُ الرَّدُمُ رَدُمُ يَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبُ تَسْعِينَ وَدُمْ يَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبُ تَسْعِينَ

الصورتين. قوله ﴿وهيب﴾ مصغراً و ﴿ ابن طاوس ﴾ عبد الله . فان قلت قال همنا عقد وهيب تسعين وفى أول الفتن عقد سفيان وفى الأنبياء فى باب ذكر القرنين وعقد أى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لامنع للجمع بأن عقد كلهم وأماعقده فهو تحليق الابهام والمسبحة بوضع خاص يعرفه أهل الحساب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

## بنالخالعاني

## كتاب الاحكام

بَابِ قُول الله تَعالَى أَطْيعُوا الله وَأَطْيعُوا الله وَأَطْيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الأَّمْرِ مَنْكُمْ

70.7 حَرَّنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَسَةَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبا هُرَيْرَةً وَضَى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي قَلَد عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي قَلَد عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَلَد عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي قَلَد عَصَانِي مَرْثَنَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّنِي مَاللّٰكُ عَنْ عَبْدُ الله بِن دِينارِعَنْ عَبْدُ الله بِن عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى عَنْ عَبْدُ الله بِن دِينارِعَنْ عَبْدُ الله بِن عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على خير خلقك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أبدا

## كتاب الاحكام

الحكم هو إسناد أمر إلى آخر إثباتاً أو نفياً وفى اصطلاح الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التقييد وأماخطاب السلطان للرعية وخطاب السيد لعبده فوجوب طاعته هو بحكم الله تعالى . قوله ﴿ فقداً طاع الله ﴾ يحتمل أن يكون ذلك لا أن الله تعالى أمر بطاعة رسوله وكذا

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا كُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلْ عَنْ رَعِيَّتِهِ فالإمامُ الَّذي عَلَى النَّاس راع وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَن رَعيَّته والرَّجُلُ راع عَلَى أَهْل بَيْته وَهُوَ مَسْؤُلُ عَنْ رَعَيَّهُ وَالْمَرْأَةُ رَاعَيَـةٌ عَلَى أَهْـل بَيْت زَوْجِهَا وَوَلَدُه وَهُيَ مَسْؤُلَةٌ عَنْهُم وَعَبْدُ الرَّجُلِ راعِ عَلَى مال سَيَّدِه وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مسؤل عن رعبته

الأَمَراءُ من قُرَيْس صَرْتُنَا أَبُو البيان أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهُ مِي قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بن جَبِيرِ بن مُطْعِم يُحَدَّثُ أَنَّهُ بِلَغَ مُعَاوِيةً وَهُوَ عَنْدُهُ في وَفْدَ مِنْ قُرَيْشِ أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ عَمْرُ و يُجَدَّثُ أَنَّهُ سَيِّكُونُ مَلَكُ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضَبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله بما هُو أَهْلُه ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَانَّهُ بِلَغَنَى أَنَّ رجالًا منكم

> الرسول عليه السلام أمر بطاعة أميره أو لا أن طاعة الرسول هي نفس طاعة الله لا نه لا يأمر إلا بما أمره به . قوله ﴿ رعيته ﴾ بفتح الراء و شدة التحتانية و أصل الرعاية حفظ الشيء و حسن التعمد فيه لكن يختلف فرعاية الامام هوولاية أمور الرعية وإقامة حقوقهم ورعاية المرأة حسن التعهد فيأمربيت زوجها ورعاية الخادم هو حفظ مافي يدهو القيام بالخدمة ونحوه والحاصل أن كلمن كان من نظره شي فهو مطالب فيه بالعدل والقيام بمصالحه في دنياه و آخر ته. فان قلت إن لم يكن إماما و لا يكون له أهل وسيدو أب وأمثاله فعلام رعايته . قلت على أصدقائه وأصحاب معاشرته . فانقلت إذا كان كل منار اعيافهن الرعية . قلت أعضاؤه وجوارحهوقواه وحواسه إذالراعي يكون مرعيا باعتبار آخر لكونه مرعيا للامام وراعيا لأهله أو الخطاب خاص بأصحاب التصرفات مرالحديث في الجمعة . قوله ﴿ محمد بنجبير ﴾مصغرضدالكسر ابن مطعم بفاعل الاطعام و ﴿هُمُ أَى هُو وأصحابه و ﴿عبد الله ﴾ هُو ابن عمرو و﴿ قحطانَ ﴾

يُحَـدُّ أُونَ أَحاديثَ لَيْسَتْ في كتاب الله وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ وَأُولَئِكَ جُمَّالُكُمْ فَايَّاكُمْ وَالأَمانِيَّ الَّتِي تُصَلُّ أَهْلَهَا فَانِّي سَمعتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لهـذَا الأَمْرَ في قُرَيْس لاَيُعاديهم أَحَدُ إِلَّا كُبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ . تَابَعَهُ نَعْمُ عَنَ ابْنِ المُبَارَكُ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِي عَنْ مُحَدَّد بن جَبِير صَرْبَا أَحْدُ بن يُونْسَ حَدَّثْنَا عاصم ابْنُ مُحَمَّد سَمَعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ لَا يَرِ اللَّهُ مَا الأَّمْرُ فِي قُرَيْشِ ما بَقَي مَهُمُ أَثْنَانَ ا بِ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالحِكْمَةِ لَقُولُهِ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بِمَا أَنْزُلَ اللهُ ٦٧٠٧ فَأُولئكَ هُمُ الفاسقُونَ صَرْتُنَا شَهَابُ بِنُ عَبَّاد حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بنُ حَميْد عَنْ

بفتح القاف وإسكان المهملة الأولى وبالنون أبوالين و (لاتؤثر) أى لاتروى و (الأمانى) بالتخفيف والتشديد و (هذا الأمر) أى الحلافة و (كبه الله) أى ألقاه وهومن الغرائب إذ كب عدم إقامتهم الدين قلت غرضه أنه لااعتبار له إذ ليس لافى الكتاب ولافى السنة . فان قلت مرآنفا فى باب تغيير الزمان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه . قلت هذا رواية أبى هريرة وربح اما بلغ معاوية وأماعبدالله فلم يرفعه مر فى مناقب قريش قوله (هذا الأمر) فان قلت كيف خلا زمانناعن خلافتهم قلت لم يخل إذ فى المغرب خليفة منهم على ماقيل وكذا فى مصر . قوله (شهاب بن عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة الكوفى و (إبراهيم بن حميد) بالضم تقدما فى الكسوف و (الهلكة) بالمفتوحات الهلاك والتسليط الكوفى و (إبراهيم بن حميد) بالضم تقدما فى الكسوف و (الهلكة) بالمفتوحات الهلاك والتسليط

إسماعيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ لاَحَسَدَ اللهُ وَاللهُ عَلَى هَلَكَته فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ إلاَّ فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَته فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ عَلَى هَلَكَته فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حَكْمَةً فَهُو يَقْضَى مِا وَيُعَلّمُها

السَّمْعِ والطَّاعَةِ للْرَمامِ ما لَمْ تَكُنْ مَعْصِيةً صَرَّتُ مَسَدَّدُ ٢٠٠٨ حَدَّ ثَنَا يَعْنِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنسِ بنِ مالك رَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ وَسَولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمُوا وَأَطيعُوا وَإِنِ اسْتُعْملَ عَلَيْمُ عَبْدُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمُوا وَأَطيعُوا وَإِنِ اسْتُعْملَ عَلَيْمُ عَبْدُ عَنْ حَبَيْتُ مَرْفَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى حَبْسُ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَأَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَأَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَأَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَأَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَأَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهِ لَهُ فَلْيَصْبِرْ فَانَّةُ لَيْسَ أَحَدْ يُفارِقُ الجَمَاعَةَ شَبْرًا فَيَمُوتُ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ أَمِيرِه شَيْئًا فَكَرِهِ لَهُ فَلْيَصْبِرْ فَانَّةُ لَيْسَ أَحَدْ يُفارِقُ الجَمَاعَةَ شَبْرًا فَيَمُوتُ مَنْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهَ عَلَيْهِ مَا اللهَ عَلَيْهُ مَا وَلَا فَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَا اللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ مَا فَيَمُوتُ مَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا فَيْعُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَا فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَا فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَاقًا فَا مَا عُلَاقًا مَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

عليه هو الاهلاك و ﴿ الحكمة ﴾ العلم الوافى والمراد به علم الدين . فان قلت الحسد مطلقا مذموم قلت هذا ليس حسدا بل غبطة ويطلق أحدهما على الآخر أو معناه لا حسد إلا فيهما و ما فيهما ليس بحسد فلا حسد كقوله تعالى «لا يذو قون فيها الموت الاالموتة الأولى» مرفى العلم فى باب الاغتباط قوله ﴿ أبو التياح ﴾ بفتح الفوقانية و شدة التحتانية و بالمهملة يزيد من الزيادة الضبعى و ﴿ الزبيبة ﴾ بفتح الزاى الحبة من العنب اليابسة السوداء أراد بها صغر رأسه وحقارة صورته على سبيل المبالغة و همذا فى الأمراء والعمال دون الخلفاء لأن الحبشة لا تتولى الخلافة لأن الأئمة من قريش . الخطابى: العرب لا يعرفون الامارة فحضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعتهم و الانقياد لهم فى المعروف إذا بعثهم فى السرايا وإذا و لاهم البلدان ائلا تتفرق الكلمة . قوله ﴿ الجعد ﴾ بفتح الجيم و إسكان المهملة الأولى ابن دينار الصير فى و ﴿ أبور جاء ﴾ ضد الخوف عمران العطاردى . فان قلت ما فائدة كلمة يرويه قلت الاشعار

٧١٠ إِلَّا ماتَ مِيتَةً جاهِليَّةً صَرَّتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُسَعِيد عَنْ عُبِيدُ اللهِ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ والطَّاعَـةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبُّ وَكُرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرُ بَعَصْيَةً فَأَذَا أَمِّرَ بَعْصِيَّةً ٦٧١١ فَلا سَمْعَ وَلا طاعَةَ صَرَّتُنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ بِنِ غِياثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَـدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنا سَعْدُ بِنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ عَلِيَّ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ سَرِيَّةً وَأَمْرَ عَلَيْمٍ رَجَلًا مِنَ الأَنْصَارِ وأَمْرُهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ تَطَيْعُونِي قَالُوا بَلَي قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمْعُتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا كَفِمُعُوا حَطَبًا فَأُوْقَـدُوا فَلَمَّا هَمُوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالَ بَعْضُهُم إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدُ خُلُهَا

بأن الزفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم أعم من أن يكون بالواسطة أو بدونها و ﴿ فيموت ﴾ بالنصب والرفع نحو ما تأتينا فتحد ثنا و ﴿ الميتة ﴾ بكسر الميم أى كالميتة الجاهلية حيث لا إمام لهم و لا يراد به أن يكون كافراً مرقريبا. قوله ﴿ على المرء ﴾ أى ثابت أو واجب عليه و ﴿ سعيد بن عبيدة ﴾ مصغر ضدالحرة أبو حمزة بالزاى ختن أبى عبدالر حمن عبدالله السلمي بضم المهملة و ﴿ السرية ﴾ قطعة من الجيش نحو ثلثمائة أو أربعائة و ﴿ رجلا ﴾ هو عبدالله بن حذافة بضم المهملة و خفة المعجمة السهمي و ﴿ لما جمعتم ﴾ أى إلا جمعتم جاء لما بمعنى كلمة الإستثناء ومعناه ماأطلب منكم إلا جمعكم ذكره الزمخشرى في المفصل

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكَرَ لِلنَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخُلُوها ما خَرَجُوا مُنها أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المُعْرُوف

ا بعث مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإمارَة أَعانَهُ الله صَرَّتُ حَجَّاتُ بِنُ مَنْهال حَدَّنَا ١٧١٢ جَرِيرُ بُنُ حازم عن الحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بِنَ سَمْرَة قالَ قالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْد الرَّحْمِنِ لا تَسْأَل الإمارَة فانَّكَ انْ أُعْطِيتَها عَنْ مَسْئَلَة وُكُلْتَ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَا عَبْد الرَّحْمِنِ لا تَسْأَل الإمارَة فانَّكَ انْ أُعْطِيتَها عَنْ مَسْئَلَة وُكُلْتَ إِلَيْها وَإِنْ أَعْطِيتَها عَنْ غَيْر مَسْئَلَة أُعَنْتَ عَلَيْها وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ عَيْرَها خَيْرًا مَنْها فَكَفَّر يَمِينَكَ وأَت الذَّى هُو خَيْرُ

إِ بِ مَنْ سَأَلَ الإمارَةَ وُكُلَ إِلَيْهَا صَرَّتُنَا أَبُو مَعْمَرَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِى الوَارِثَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُ سَمُرَةً قَالَ قَالَ لِى الوَارِثَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُ سَمُرَةً لا تَسْأَلَ الإمارَةَ فَانْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ سَمُرَةً لا تَسْأَلَ الإمارَةَ فَانْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةً أُعَنْتَ عَلَيْهًا وإذا أَعْطِيتَها عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَة أُعَنْتَ عَلَيْهًا وإذا

و ﴿ أفتدخلها ﴾ بالهمزة للاستفهام. قوله ﴿ خرجوا ﴾ فان قلت ماوجه الملازمة قلت الدخول فيها معصية فاذا استحلوها كفروا وهذاجزاء من جنس العمل. وقال بعضهم أراد بالأبد أبد الدنيا أى لو دخلوا فيها لما توا فيها و لم يخرجوا منها مدة الدنيا مر الحديث فى المغازى. قوله ﴿ حجاج ﴾ بفتح المهملة ابن منهال بكسر الميم و سكون النون و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم و كسر الراء الأولى ابن حازم بالمهملة و ﴿ الحسن ﴾ أى البصرى و ﴿ عبد الرحمن بن سمرة ﴾ بفتح المهملة وخفة الميم و بالراء و ﴿ وكلت ﴾

حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَـيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَـيْرُ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينَكَ

عَرَّثُنَا ابُنَ أَبِي ذَبُ عَنْ سَعِيد المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ كُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمارَة وَسَتُكُونُ اَدَامَةً يَوْمَ القيامَة فَنعَم وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ كُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمارَة وَسَتُكُونُ اَدَامَةً يَوْمَ القيامَة فَنعَم المُرْضَعَةُ وَبُسَت الفاطمة . وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ حُرَانَ المُرْضَعَةُ وَبُسَت الفاطمة . وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ حُرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ حُرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عِنْ المَعْدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَوْلُهُ مُ مَن العَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَة عَنْ بُرَيْد عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَى اللهُ عَنْ العَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَة عَنْ بُرَيْد عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّا وَرَجُلان مُوسَى رَضَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّا وَرَجُلان

بالتخفيف و ﴿ أبو معمر ﴾ بفتح الميمين عبدالله و ﴿ كفر ﴾ هوهنا مذكور بعدالاتيان و في الحديث السابق قبله ففيه إشعار بأنه لاترتيب بين الحنث والكفارة فجاز تقديمه عليه مر في أول كتاب اليمين قوله ﴿ ابن أبى ذئب ﴾ بلفظ الحيوان المشهور محمد و ﴿ ستحرصون ﴾ بكسر الراء و فتحها و ﴿ نعم المرضعة ﴾ أى نعم أولها و ﴿ بئست الفاطمة ﴾ أى بئس آخرها وذلك لأن فيها المال والجاه واللذات الحسية و الوهمية أو لالكن آخرها القتل والعزل و مطالبة التبعات في الآخرة . قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ بالمعجمة الشديدة و ﴿ عبدالله بن حمر ان ﴾ بضم المهملة و إسكان الميم و بالراء الأموى و ﴿ عبدالحميد ﴾ بالمعجمة الشديدة و ﴿ عبدالله بن حمر ان ﴾ بضم المهملة و إسكان الميم و بالراء الأموى و ﴿ عبدالحميد ﴾ بالمعجمة البن جعفر الأوسى المذنى و ﴿ عمر بن الحكم ﴾ بالفتحتين الأنصارى و في هذا الطريق أثبت الواسطة بين سعيدو أبي هريرة بخلاف الطريق السابق و ﴿ محمد بن العلاء ﴾ بالمدو ﴿ بريد ﴾ مصغر البرد بالموحدة والراء سعيدو أبي هريرة بخلاف الطريق السابق و ﴿ محمد بن العلاء ﴾ بالمدو ﴿ بريد ﴾ مصغر البرد بالموحدة والراء

مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أُمِّرْنَا يَارَسُولَ اللهِ وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُولِي فَقَالَ الْآخِرُ مِثْلُهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُولِي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ

الأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيادِ عَادَ مَعْقَلَ بْنَ يَسَارِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي الأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيادِ عَادَ مَعْقَلَ بْنَ يَسَارِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي اللهُ مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقُلُ إِنِّي مُحَدَّثُكَ حَدَيثًا سَمَعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدِ اسْتَرْعَاهُ اللهُ عَنْ الْمَعْتُ اللهُ عَنْ الْمَعْتُ اللهُ عَنْ الْمُعْتَلُ الْحُسَنِ قَالَ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَتَيْنَا مَعْقَلَ الْحَسَنِ قَالَ أَرَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَيْنَا مَعْقَلَ اللهُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ أَيْنَا مَعْقَلَ اللهُ اللهُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ أَيْنَا مَعْقَلَ اللهُ الل

و ﴿ أبو بردة ﴾ بضم الموحدة و ﴿ استرعى ﴾ بلفظ المجهول استحفظ و ﴿ لم ينصح ﴾ إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم أو باهمال حدودهم وحقوقهم أو ترك حماية حوزتهم أو العدل فيهم قوله ﴿ أبو الأشهب ﴾ بالمهملة جعفر العطاردى مر فى تفسير سورة والنجم و ﴿ الحسن ﴾ أى البصرى و ﴿ عبيدالله بن زياد ﴾ بكسر الزاى وخفة التحتانية ابن أبى سفيان كان يومئذ أمير آبالبصرة و ﴿ معقل ﴾ بفتح الميم و إسكان المهملة و كسر القاف ابن يسار ضد اليمين المزنى بالزاى والنون و ﴿ لم يحطها ﴾ من الحياطة وهو الحفظ و التعهد و ﴿ لم يحطها ﴾ من الحياطة وهو الحفظ و التعهد و ﴿ لم يحد رائحة الجنة ﴾ إما تغليظ و إما للمستحل و إما أنه لم يحد رائحتها مع الفائرين الأولين لا نه ليس عاما فى جميع الا زمان . فان قلت مفهوم الحديث أنه يجدها عكس المقصود . قلت مقدر أى إلالم يحدأ و الخبر محذوف أى مامن عبد كذا إلا حرم الله عليه الجنة و لم يحدها استئناف كلفسرله أو ماليست للنفى و جاز زيادة من للتأكيد فى الاثبات عند بعض النحاة و فى بعض النسخ الا لم يحد بزيادة إلا تصريحا بالمراد . قوله ﴿ حسين الجعنى ﴾ بضم الحيم و إسكان المهملة و بالفاء و ﴿ زائدة ﴾ فاعلة من الزيادة ابن قدامة بالضم الثقني و ﴿ هشام ﴾ ابن عروة و ﴿ (الغاش ) ضد الناصح و ﴿ زائدة ﴾ فاعلة من الزيادة ابن قدامة بالضم الثقني و ﴿ هشام ﴾ ابن عروة و ﴿ (الغاش ) ضد الناصح

ابْنَ يَسَارِ نَعُودُهُ فَدَخَلَ عُبَيْدُ الله فَقَالَ لَهُ مَعْقُلْ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَامِنْ وَال يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ عَاشٌ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

١٧١٨ بِ بِ بِ مِنْ شَاقَ شَقَّ اللهُ عَلَيهُ صَرَّتُ إِسْحَاقُ الواسطِيُّ حَدَّثَنَا خَالَدُ عَنِ الْجُرَيْرِي عَنْ طَرِيف أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفُوانَ وَجُنْدُبًا وَأَصْحَابَهُ وَهُو يُوصِيهُمْ فَقَالُوا هَلْ سَمْعَتَ مِنْ رَسُولَ اللهَصَلِيَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ سَمْعَتُهُ يَقُولُ مَنْ سَمَّعَ اللهُ بِه يَوْمَ القيامَة قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقُ اللهُ عَلَيْهُ سَمْعَ اللهُ بِه يَوْمَ القيامَة قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقُ اللهُ عَلَيْهُ يَوْمَ القيامَة قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقُ اللهُ عَلَيْهُ يَوْمَ القيامَة قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقُ اللهُ عَلَيْهُ يَوْمَ القيامَة قَالَ إِنَّ أَوْلَ مَا يُثْنَنُ مِنَ الْإِنْسَانَ بَطْنَهُ فَمَنَ اسْتَطَاعَ يَوْمَ القيامَة فَقَالُو ا أَوْصَنَا فَقَالَ إِنَّ أَوْلَ مَا يُثْنَنُ مِنَ الْإِنْسَانَ بَطْنَهُ فَمَنَ اسْتَطَاعَ يَوْمَ القيامَة فَقَالُو ا أَوْصَنَا فَقَالَ إِنَّ أَوْلَ مَا يُثْنَنُ مِنَ الْإِنْسَانَ بَطْنَهُ فَمَنَ اسْتَطَاعَ

و (حرم) أى فى الحال الا ول أو هو للتغليظ أو عند الاستحلال (باب من شاق شق الله عليه في أى ثقل الله عليه يقال شققت عليه أى أدخلت عليه المشقة. قوله (خالد) هو ابن عبد الله و (الجريرى) مصغر الجربالجيم والراء سعيد و (طريف) بفتح المهملة ابن بحالد بالجيم وكسر اللام أبو تميمة بفتح الفوقانية مرفى الا دب و (صفوان) لعله محرز بفاعل الاحراز بالمهملة والراء والزاى المازنى من تابعى البصرة و (جندبا) بضم الجيم وسكون النون وفتح المهملة وضمها ابن عبد الله البجلى و فى بعضها جندب بدون الألف و هى لغة ربعية يكتبون المنصوب بدون الألف و (هو ) أى جندب كان يوصى أصحابه. قال النويرى: قله قلت لا بي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب قال نعم جندب. قوله (من سمع) أى من عمل للسمعة يظهر الله للناس سريرته و يملأ أسماعهم بما ينطوى عليه من خبث السرائر جزاءاً لفعله وقيل أى يسمعه الله ويريه ثوابه من غير أن يعطيه وقيل معناه من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وذلك ثوابه فقط و فيه أن الجزاء من جنس العمل الخطابى: من راءى بعمله وسمع به الناس ليعظموه بذلك شهره الله يوم القيامة و فضحه حتى يرى الناس و يسمعون

أَنْ لَا يَا كُلَ إِلَّا طَيِّا فَلْيَفْعَلْ وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةَ بِمِلْ اللهِ مَنْ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ كَلِّهِ مَنْ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ جُنْدَبُ قَالَ نَعَمْ جُنْدَبُ

ما يحل به من الفضيحة عقوبة على ما كان منه فى الدنيا من الشهرة و من يشاقق الله هو اما بأن يضر الناس و يحملهم على ما يشق من الأمر و اما بأن يكون ذلك من شقاق الخلاف و هو بأن يكون فى شق منهم و فى ناحية من جماعتهم . قوله ﴿ يبين ﴾ بالضم و الكسر و فى بعضها كفه و هو عبارة عن مقدار دم إنسان و احد و ﴿ أهر اقه ﴾ أى صبه أى من قدر أن لا يجعل القتل بغير الحق حائلا بينه و بين الجنة فليفعل و فيه تغليظ عقو بة القتل . قوله ﴿ يحيى بن يعمر ﴾ بفتح التحتانية و الميم و إسكان المهملة بينهما و بالراء البصرى القاضى بمرو و ﴿ الشعبى ﴾ هو عامر الكوفى و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم و كذلك أبو الجعد و ﴿ سدة المسجد ﴾ أى عتبته و رحبته و ﴿ استكان ﴾ خشع و ذل و هو افتعل من السكون فالمد

« ۲۲ – کرمانی – ۲۲ »

٦٧٢٠ إَنْ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَمُ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ صَرَّتُنا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِثُ الْبِنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بنِ مالك يَقُولَ لِامْرَأَةً مِنْ أَهْ لِهِ تَدْرِفِينَ فَلَا نَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانَّ ٱلنِّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهُيَ تَبْكِي عَنْــَدَ قَبْرِ فَقَــالَ اتَّتِي اللَّهَ وَأَصْبِرِي فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِي فَانَّكَ خِلْوْ مَنْ مُصِيبَتِي قَالَ فَجَاوَزَهَا وَمَضَى فَمَرَّ بِهَا رَجُـلٌ فَقَـالَ مَا قَالَ لَك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا عَرَفْتُـهُ قَالَ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَتْ إِلَى بابِهِ فَلَمْ تَجَدْ عَلَيْهِ بَوَّاباً فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أُوَّلَ صَدْمَة الحاكم يَحْكُمُ بِالقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الامامِ الَّذِي ٦٧٢١ فَوْقَهُ صَرَّتُنَا مُحَدَّدُ بِنُ خالد النَّهُ لِيَّ حَدَّثَنَا الأَنْصارِيُّ مُحَدَّدٌ حَدَّثَنا أَبِي عَنْ ثَمَامَةً

شاذ وقيل استفعل من السكون فالمد قياس و (كبير) بالموحدة والمثلثة. قوله (ثابت) ضد الزائل البناني بضم الموحدة و خفة النون و (فلانة) غير منصر ف كناية عن أعلام إناث الاناسي و (إليك عني أي تنح عني وكف نفسك مني و (خلو) بالكسر وهو الخالي و (الصدمة) إصابة الاثمر يعني وقع في أول الاثمر منك التقصير مر الحديث في الجنائز. فان قلت كان له بواب مثل الغلام الذي كان على المشربة وأذن لعمر في الدخول فيها بأمره صلى الله عليه و سلم وأبو موسى كان بوابا في البستان في حجر ته التي كانت مسكنا له أو لم يكن في حديث بشره بالجنة قلت معناه لم يكن له بواب رأيت دائما في حجر ته التي كانت مسكنا له أو لم يكن ذلك بتعيينه صلى الله عليه و سلم بل باشرا ذلك بأنفسهما. قوله (دون) هو اما بمعني عند و اما بمعني

عَنْ أَنْسَ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْد كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَمْنُولَة صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَميرِ صَرَّتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنا يَحْنَى عَنْ قُرَّةَ حَدَّثَنِي عَنْ قُرَّةَ حَدَّثَنا يَحْنَى عَنْ قُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَدُ بُنُ هَلَالُ حَدَّثَنا عَبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ ١٧٢٣ بَمُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تُمَّ عَبُدُ الله بْنُ الصَّلَاحِ حَدَّثَنا عَابُوبُ بْنُ الْحَسَنِ ١٧٢٣ حَدَّثَنا خَالَدْ عَنْ مُعَاذ خَرَقَى عَبْدُ الله بْنُ الصَّلَاحِ حَدَّثَنا عَالِهُ مَوْسَى أَنَّ رَجُلًا أَسْلَم ثُمَّ مَهُ وَسَلَم عَنْ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَا هَ حَدًا قَالَ أَسْلَم ثُمَّ مَهُ وَدَ مَوْ الله عَنْ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَا هَ حَدًا قَالَ أَسْلَم ثُمَّ مَهُ وَمَدُ وَسَلَم قَالَ لَا الله عَلْيُهِ وَسَلَم قَالَ لَا أَجْلُسُ حَتَّى أَقْتُلُه وَصَلَّى الله عَنْ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَا هَ حَدًا قَالَ أَسْلَم ثُمَّ مَهُ وَدَهُ وَرُسُولِهِ صَلَّى الله عَلْيُهِ وَسَلَم قَالَ لَا أَجْلُسُ حَتَّى أَقْتُلَه وَصَاءُ الله وَرَسُولِه صَلَّى الله عَلْيُهِ وَسَلَّم وَسَلَم الله عَلْيُهِ وَسَلَم قَالَ لَا أَجْلُسُ حَتَّى أَقْتُلُه وَقَالَ الله عَلْيَهِ وَسَلَم أَلَه عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْ الله عَلْهُ وَسَلَم أَنْ الله عَلْهِ وَسَلَم أَنْ الله عَلْهُ وَسَلَم أَوْلَالِه وَسَلَم أَلَه وَرَسُولِه وَلَو الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَلَه الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَلَاه عَلَيْه وَسَلَم أَلَه الله عَلَيْه وَسَلَم أَلَه الله عَنْ الله عَلْه وَسَلَم الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْه وَالله الله عَنْ الله عَلْهُ الله عَنْ الله عَلْهُ وَالله الله عَلْه الله عَلْه الله عَنْه وَسَلَم الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْهُ وَاللّه الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْه وَسُلَم الله عَلْه الله عَلْهُ وَاللّه الله عَلَيْهِ وَاللّه الله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه وَالله الله عَلْه الله الله المُعْتَلَا الله المُعْتِه وَاللّه الله الله المُعْلَم الله المُعْلَم الله المُعْلَم الله المُعْلَم الله المُعْلَم الله الله المُعَلِم الله المُعْلَم الله الله المُعْقَلُه الله الله الله الله المُعِلَم المَا الله المَعْل

غير لكن الحديث الثانى يدل على أنه بمعنى غير لاغير والاول يحتملهما و ﴿ محمد بن خالد ﴾ يقال انه محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد الذهلى و ﴿ تُمامة ﴾ بضم المثلثة وخفة الميم ابن عبدالله بن أنس بن مالك و ﴿ قيس ﴾ هو ابن سعد بن عبادة بضم المهملة وخفة الموحدة الانصارى . فان قلت مافائدة تكر ار معنى الكون حيث قال كان يكون و هل أحدهما إلا زائد . قلت فائدته بيان الاستمر ار والدوام و ﴿ اشرط ﴾ بضم المعجمة و فتح الراء جمع الشرطة و هم أول الجيش سمو ابذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات و ﴿ الاشراط ﴾ الاعلام فصاحب الشرط معناه صاحب العدلامات لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم مكة كان قيس في مقدمته و ينفذ في أموره و العلماء اختلفوا فيه فقال الحنفية لا يقيم الحدود إلا أمراء الامصار و لا يقيمها عامل السواد و بعض المالكية لا يقبل إلاوالى الفسطاط قوله ﴿ قرة ﴾ بضم القاف و تشد يدالفاء ابن خالدالسدوسي و ﴿ حميد ﴾ بالضم ابن هلال البدوى بالمهملتين و ﴿ عبدالله بن الصباح ﴾ بشدة الموحدة العطار البصرى و لوالو او و ﴿ عبوب ﴾ ضد المبغوض ابن الحسن أبو جعفر القرشي البصرى و يقال اسمه محمد لم يتقدم ذكره وأما ﴿ خالد ﴾ فهو الحذاء و ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم ابن جبل ضد السهل الانصارى و ﴿ هو ﴾ أى الرجل المته و خالد ﴾ فهو الحذاء و ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم ابن جبل ضد السهل الانصارى و ﴿ هو ﴾ أى الرجل المته و خالد ﴾ فهو الحذاء و ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم ابن جبل ضد السهل الانصارى و ﴿ هو ﴾ أى الرجل المته و خالد ﴾ فهو الحذاء و ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم ابن جبل ضد السهل الانصارى و ﴿ هو ﴾ أى الرجل المته و

ا بِ مَلْ يَقْضَى الْحَاكُمُ أَوْ يُفْتَى وَهُو غَضْبَانُ صَرَّتُنَا آدمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنا عَبْدُ الْمَلِكَ بِنُ عَمَيْرِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمِنِ بِنَ أَبِي بِكْرَةَ قالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسجِسْتَانَ بِأَنْ لا تَقْضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فاتِّي سَمعْتُ النبَّي صَـلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ يَقُولُ لا يَقْضيَنَّ حَكُمْ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُو غَصْبانُ حَرْثُنَا كُمْ مَدُ بِنُ مُقَاتِلَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِد عَنْ قَيْس ابن أَبي حازم عن أَبي مَسْعُود الأَنْصاريّ قالَ جاءَ رَجُـلٌ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنِّي واللهَ لَأَتَأَخُّرُ عَنْ صَلاة الغَداة منْ أُجل فُلان مَّا يُطِيلُ بنا فيها قالَ فَما رَأَيْتُ النبَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا في مَوْعَظَة منْهُ يَوْمَئذُ ثُمَّ قالَ يا أَيُّها النَّاسُ إِنَّ منْكُمْ مُنَفِّرينَ فأَيُّكُمْ ماصَلَّى بالنَّاس

و قضاءالله بالرفع أى هذا حكم الله و رسوله مر فى كتاب المغازى فى باب بعث أبى موسى و معاذر ضى الله عنهما مستوفى و وجه مطابقته للترجمة أنهما نقلاه ولم يرفعاه إلى النبى صلى الله عليه و سلم . قوله وعبد الملك بن عمير به مصغراً و ﴿ أبو بكرة ﴾ هو نفيع بضم النون النقنى و ﴿ سجستان ﴾ بكسر المهملة الأولى و الجيم و سكون الثانية و بالفوقانية قبل الألف و بالنون بعدها بلاد بين كرمان و الهندلم سلطان مستقل و أسلحة كثيرة و ﴿ الحكم ﴾ بالفتحتين الحاكم و ذلك لائن الغضب يغير الطباع و يفسد الرأى ويطير العقل و لذلك يقال الغضب غول العقل فلا يؤمن معه الخطأ و فى معنى الغضب كل ماغير طبع الانسان و أدهشه عن الفكر من الجوع و المرض و نحوه فلا يقضى حتى تزول عنه هذه الاعراض. قوله ﴿ إسماعيل و أبو مسعود ﴾ هو عقبة بسكون القاف الائنصارى البحلى و ﴿ فلان ﴾ كناية عن معاذ بن جبل و ﴿ ماصلى ﴾ مازائدة مرالحديث آنفا القاف الائتصارى البدرى و ﴿ فلان ﴾ كناية عن معاذ بن جبل و ﴿ ماصلى ﴾ مازائدة مرالحديث آنفا

فَلْيُوجِزْ فَانَّ فَيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّعِيفَ وَذَا اَلَحَاجَة صَرَّتُ مُمَّدَّدُ بِنُ أَبِي يَعْقُوبَ ١٧٣٦ الْكُرْ مَانَّى حَدَّ ثَنَا حَسَّانُ بِنُ إِبْراهِيمَ حَدَّ ثَنَا يُونُسُ قَالَ مُمَّدَّدُ أَخْبَرَنَى سَالُمْ أَنَّ اللهُ عَبْدَ الله بَن عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَق اْدَرَأَتُهُ وَهَى حَائُضَ فَذَكَرَ عُمَرُ للنبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَلَمُ وَسَلَّمَ فَتَعَلَمُ وَسَلَّمَ فَتَعَلَمُ وَسَلَّمَ فَتَعَلَمُ وَسَلَّمَ فَيَعْ وَسَلَّمَ فَلَكُم يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُم لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُم لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُم لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُم لَكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُم لَكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكُم لَكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَمْ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَمْ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَمْ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَمْ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَمْ والنَّاسِ إِذَا لَمْ يَخْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَمْ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَمْ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَمْ النَّاسِ إِذَا كَانَ أَمْنُ مَشْهُونُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَمُو الْمَيْلُونَ وَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْمُ وَالْمَا أَمْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُولِي الْمَعَلِيْ وَالْمَالِقُونَ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْنُ مَشْهُونُ مَا عَلْمُ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرُوةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِباء عُنَ اللهُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِباء عُتَبَةً بِنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يارَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَاكَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِباء أَحَبُّ اللَّهُ أَنْ يَذَلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبائكَ وَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِباء أَحَبُّ اللَّهُ أَنْ يَذَلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبائكَ وَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِباء أَحَبُّ اللَّهُ أَنْ يَعَرُّوا مِنْ أَهْلِ خِبائكَ ثُمَّ قالَتْ إِنَّ أَبا سَفْيانَ رَجُلُ مِسِيكُ خَباء أَحَبُ إِلَى أَنْ يَعِرُّوا مِنْ أَهْلِ خِبائكَ ثُمَّ قالَتْ إِنَّ أَبا سَفْيانَ رَجُلُ مِسِيكُ فَهَلُ عَلَى مَنْ حَرَجٍ أَنْ أَطْعَمَ اللَّذِي لَهُ عِيَالنَا قالَ لَمَا لاحرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمِيهِم مِنْ مَوْرُوف

ا بَعْثُ الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطَّ المَخْتُومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ وَكَتَابِ الحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالقَاضِي إِلَى القَاضِي . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ كِتَابُ

ولا فى حق الناس و ﴿ هند ﴾ هى بنت عتبة بضم المهملة وإسكان الفوقانية وبالموحدة والمهملة و ﴿ الحنباء ﴾ بالمد الخيمة . قيل أرادت بقولها أهل خباء نفسه صلى الله عليه وسلم فكنت عنه بأهل الخباء إجلالا له ويحتمل أن يريد به أهل بيته أو صحابته و ﴿ أبو سفيان ﴾ هو صخر الا موى أبو معاوية و ﴿ مسيك ﴾ بفتح الميم وخفة المهملة و بكسرها و بالتشديد و ﴿ من معروف ﴾ أى الاطعام الذى هو المعروف بأن لا يكون فيه إسراف و نحوه و فيه فو ائد تقدمت فى النفقات . قوله ﴿ ما يضيق عليه ﴾ أى مالا يحوز أو ما يشترط فيه و ﴿ بعض الناس ﴾ قيل أراد به الحنفية و ﴿ انماصار ﴾ هو كلام البخارى رداً عليهم أى هو حدلامال و انما يصير ما لا بعدا أثبوت عندالحاكم و ﴿ الخطأو العمد ﴾ في أول الا مرحكمهما واحد لا تفاوت فى كونهما حداً وكذا فى العمد ربما يكون مآله المال و ﴿ كتب عمر ﴾ رضى الله عنه الى عامله فى شأن الحدود وأحكامها وفى بعضها فى الجارود بالجيم وضم الراء و بالواو والمهملة العبدى . قال ابن قرقول بضم القافين و سكون الراء بينهما و بالواو بعدهما و بعد الواو لام فى المطالع أى فى شهادة الجارود حيث شهد على قدامة بن مظعون بسكون الظاء بشرب الخروذلك أن

الحَاكِم جائزٌ إِلَّا فِي الحُدود مُمّ قَالَ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطاً فَهُو جَائِزٌ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ بِرَعْمِهِ وَإِنَّ عَامِلُهِ فِي الْحُدُود وَكَتَبَ عُمْرُ بِنُ عَبْد الْعَزِيزِ فِي سِنِّ كُسِرَتْ وَقَالَ عُمْرُ إِلَى عامِلُهِ فِي الْحُدُود وَكَتَبَ عُمْرُ بِنُ عَبْد الْعَزِيزِ فِي سِنِّ كُسِرَتْ وَقَالَ الراهيم كِتابُ القاضي إِلَى القاضي جائزٌ إِذَا عَرَفَ الكِتابَ وَالْحَاتَمَ وَكَانَ الشَّعْيُّ يُحِيزُ الكِتاب الْخَثُومَ بِما فِيه مِنَ القاضي وَيُرُوكِي عَنِ ابنِ عُمْرَ نَعُوهُ وَقَالَ مُعاوية بُنُ عَبْد الكَرِيم الثَّقَي شَهْدتُ عَبْد الله بِنَ الْمَاكِ بَنَ يَعْلَى قاضَى البَصْرَة وَقَالَ مُعاوية وَ الْحَسَنَ وَثُمَامَة بِنَ عَبْد الله بِنَ أَنْسَ وَبِلالَ بِنَ أَبِي بُرْدَة وَعَبْدالله بِنَ مُعُاوِية وَ الْحَسَنَ وَثُمُامَة بِنَ عَبْد الله بِنَ أَنْسَ وَبِلالَ بِنَ أَبِي بُرُدَة وَعَبْدَالله بِنَ مُعُود يَعْنِ وَنَ كُتُبَ الْقُضَاة بِغَيْرِ عَضَرِ مِنَ الشَّهُ وِد فَانْ قَالَ الذَّى جِيءَ عَلَيْهِ بِالكَتَابِ إِنَّهُ ذُور " القَصَاة بِغَيْرِ عَضَرِ مِنَ الشَّهُ ود فَانْ قَالَ الذَّى جِيءَ عَلَيْهِ بِالكَتَابِ إِنَّهُ ذُور "

الجارود وأبا هريرة شهدا على قدامة بذلك فكتب عمر رضى الله عنه إلى عامله على البحرين أن يسأل امرأة قدامة فى الذى شهدا به عليه كذا هى الرواية عندالاصيلي وأما أبوذر وغيره فعندهم فى الحدو دبدل الجارود و (إبراهيم) أى النخعى و (إذا عرف) أى إذا كان الكتاب والحتم مشهور أبحيث لا يلتبس بغيره و (الشعبي) هو عامر و عليه مالك وأماأ كثر الفقهاء فعلى أنه إذا شهدالقاضى على مافى كتابه ولم يعرف الشاهدما فيه لم يجز للقاضى المكتوب إليه الحكم به. قوله (معاوية بن عبد الكريم) الثقنى الصال فى طريق مكة سنة ثمان و مائة و (عبد الملك بن يعلى) بوزن يرضى قاضى البصرة و (إياس) بتخفيف التحتانية ابن معاوية المزنى البصرى القاضى بها و (ثمامة) بضم المثلثة و خفة الميم ابن عبد الله القاضى و (بلال بن أبى بردة) بضم الموحدة و السكان الراء الا شعرى أمير البصرة و (عبد الله بن بريدة) مصغر البردة بالموحدة الأصيلى قاضى مرو و (عامر بن عبيدة) بفتح المهملة و كسر الموحدة الباهلى القاضى بالبصرة و (عباد) بالمفتوحة قاضى مرو و (عامر بن عبيدة) بفتح المهملة و كسر الموحدة الباهلى القاضى بالبصرة و (عباد) بالمفتوحة

قيلَ لَهُ ادْهَبْ فالْمَسِ الْخُرَجَ منْ ذلكَ وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كتاب القَاضي البّينَّةَ ابنُ أَبِي لَيْلِي وَسَوَّارُ بنُ عَبْد الله . وقالَ لَنا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنا عُبَيدُ الله بنُ مُحْرِز جئتُ بكتاب من مُوسى بن أنس قاضى البَصْرَة وَأَقَمْتُ عندَهُ البَيْنَةَ أَنَّ لىعند فُلان كَذا وَكَذا وَهُوَ بِالكُوفَة وَجِئْتُ بِهِ القاسَمَ بِنَ عَبْـدِ الرَّحْمَنُ فَأَجازَهُ وكَرَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو قلابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصيَّة حَتَّى يَعْلَمُ مَافِيهَا لأَنَّهُ لَا يَدْرى لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا وَقَدْكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الَى أَهْلِ خَيْبَرَ إِمَّا أَنْ تَدُوا صاحبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ تُؤْذَنُوا بِحَرْبِ وَقالَ الزُّهْرِيُّ فِي شَهِادَة عَلَى المَرْأَةَ منْ وَراء ٦٧٢٨ السُّر إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ وَ إِلَّا فَلَا تَشْهَدْ خَرَفْنَى مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُندَرُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمْعُتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مالك قَالَ لَمَّا أَرِادَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ الَى الُّرُومِ قُالُوا إِنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ كَتَابًا إِلَّا تَخْتُومًا فَأَتَّخَـذَ

وشدة الموحدة ابن منصور القاضي بهاو ﴿ ابن أبي ليلي ﴾ بفتح اللامين مقصور امحمد بن عبدالرحمن القاضي و ﴿ سوار ﴾ بفتح المهملة وتشديد الواو وبالراء ابن عبد الله العنبري بالنون والموحدة القاضي و ﴿ عبيد الله بن محرز ﴾ بفاعل الاحراز بالمهملة والراء والزاي و ﴿ أَبُو قَلابَة ﴾ بكسر القاف وخفة اللام عبد الله. قوله (صاحبكم) هو عبدالله بن سهل و جدقتيلا بين اليهو دبخيبر و الاضافة إليهم بملابسة كو نه مقتو لا بينهم انكان خطاباو إلا فهوظاهرو ﴿ يدوا﴾أى يعطوا الديةذكرتقصته فىآخرالجهادو ﴿ محيصة ﴾ بضم الميموفتح المهملة وشدةالتحتانية وبالمهملة قوله ﴿ منوراءالستر ﴾ امابالتنقب واما بغيرذلك و ﴿ محمد بن بشار ﴾

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فَضَّةً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ وَنَقْشُهُ مُحَدَّدٌ وَلَيْ أَنْظُرُ اللَّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا الله

المُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَكَ اللَّهُ عَلَى الْحُكَّامِ الْحَسَنُ أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا الْهَوَى وَلَا يَخْشُوا النَّاسَ وَلَا تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَنَـاً قَلِيلاً ثُمَّ قَرَأ يا دَاوُدُ إِنَّا جَعْلَنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَدِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ عِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَقَرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوراةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ يَحُكُمُ بِهَا النَّبَيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وِالرِّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارَ بِمَااسْتَحْفِظُوا (اسْتُودِعُوا)من كتابِ الله وكانُوا عَلَيْهِ شَهَداً فَلا تَخْشُوا النَّاسَ واخْشُونِ وَلا تَشْتَرُوا بآياتي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمِا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ السَكَافِرُونَ وَقَرَأً وَداوُد وَسُلَيْانَ إِذْ يَعْكُانِ فِي الْحُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ وَكُنَّا لِحُكُمْهُم شاهدين فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكًّا وَعَلْبًا فَحَمَدَ سُلَيْانَ وَكُمْ يَلُمْ دَاوُدَ وَلَوْ لا ما

بالمعجمة الشديدة و ﴿ الوبيص ﴾ بفتح الواو وكسر الموحدة وبالمهملة اللمعان والبريق و فيه دليل على أن كتاب القاضي حجة و ان لم يكن مختوماً . قوله ﴿ يستوجب ﴾ أى متى يصير أهلا للقضاء أو متى يجب عليه أن كتاب القاضي حجة و ان لم يكن مختوماً . قوله ﴿ يستوجب ﴾ أى متى يصير أهلا للقضاء أو متى يجب عليه

ذَكَرَ اللهُ مِنْ أَمْرِ هَـذَا بِالْجَهَادَهِ وَقَالَ مُزَاحِمُ بِنُ زُفَرَ قَالَ لَنَا عُمُر بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ خَمْسَ إِذَا أَوْعَذَرَ هَذَا بِالْجَهَادَةِ وَقَالَ مُزَاحِمُ بِنُ زُفَرَ قَالَ لَنَا عُمُر بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ خَمْسَ إِذَا أَوْعَذَرَ هَذَا بِالْجَهَادَةِ وَقَالَ مُزَاحِمُ بِنُ زُفَرَ قَالَ لَنَا عُمُر بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ خَمْسَ إِذَا أَوْعَلَا القَاضِي مَنْهُ نَّ خَصْلَةً كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ أَنْ يُكُونَ فَهِمَا حَلِيمًا عَفِيفًا صَلِيبًا عَلَيمًا عَلَيمًا وَكَانَ شَرَيْحُ القاضِي يأْخُدُ عَلَى عَلَيمًا وَكَانَ شَرَيْحُ القاضِي يأْخُدُ عَلَى الفَصْاءِ أَجْرًا وقالَتْ عَائِشَةً يَأْكُلُ الوصِي بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ وَأَكَلَ أَبُو بِكُر وَعُمُر القَصَاءَ أَجْرًا وقالَتْ عَائِشَةً يَأْكُلُ الوصِي بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ وَأَكَلَ أَبُو بِكُر وَعُمُر اللّهَ عَنْ الزَّهْرِي أَخْبَرَنِي السَّائِب بُن يَرِيدَ بن

القضاء . قوله ﴿وهذين ﴾ يعنى داود وسليمان و ﴿مزاحم ﴾ بلفظ فاعل المزاحمة بالزاى والمهملة ابن زفر السكوفى و ﴿الحطة ﴾ بالضم الحصلة والآمر و ﴿أخطأ ﴾ أى تجاوز وفات و ﴿منهن ﴾ فى بعضها منهم ولعل ذلك باعتبار العفيف لا العفة والحليم لا الحلم ونحوه أو الضمير راجع إلى القضاة و ﴿الوصمة ﴾ العيب والعار و ﴿ فهما ﴾ لدقائق القضايا متفرساً للحق من كلام الحصوم و ﴿الحلم ﴾ هو الطمأنينة أى يكون متحملا لسماع كلام المتحاكمين واسع الخلق غير متضجر ولا غضوب و ﴿العفة ﴾ النزاهة عن القبائح أى لا يأخذ الرشوة بصورة الهدية و لا يميل إلى ذى جاه ونحوه و ﴿الصلابة ﴾ هي القوة النفسانية على استيفاء الحدود من القتل والقطع والجلد . فان قلت هذه ستة لا خمسة قلت السادس من تتمة الخامس لأن كمال العلم لا يحصل إلا بالسؤال . قوله ﴿شريح ﴾ مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة القاضي . قال الشارح المصرى هذا التعليق ضعيف وهو يرد على من قال التعليق المجزوم عن البخارى صحيح و ﴿العمالة ﴾ بالضم وخفة الميم وقيل هو من المثلثات وهي أجر العمل . قوله ﴿السائب ﴾ فاعل من السيب بالمهملة والتحتانية ابن أخت بمر بلفظ الحيوان المشهور الكندى وهو حو يطب تصغير الحاطب بالمهملتين ابن عبدالعزى اسم الصنم المشهور

أُخْتُ نَمْرُ أَنَّ حُوْيِطَبَ بِنَ عَبْـدِ الْعُزَّى أَخْبَرُهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ السَّعْدِيّ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ قَدَمَ عَلَى عُمْرَ في خلافته فَقَالَ لَهُ عُمْرُ أَلَمَ أُحَدَّتْ أَنَّكَ تَلَى مِنْ أَعْمَالِ النَّاس أَعْمَالًا فَأَذَا أَعْطِيتَ العُمَالَةَ كَرِهْتَهَا فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ مَاتُرِيدُ إِلَى ذَلَكَ قُلْتُ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنا بَخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتَي صَدَقَةً عَلَى المُسْلمينَ قالَ عُمْرُ لا تَفْعَلْ فَأَنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُعْطِينِي العَطاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنَّى حَتَّى أَعْطانِي مَرَّةً مالاً فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ منَّى فَقَالَ النَّنَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدْهُ فَتَمَوَّلُهُ وَ تَصَدَّقْ به فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَـذَا المَّـالَ وَأَنْتَ غَـيْرُ مُشْرِفَ وَلا سَائِلَ فَخُذُهُ وَ إِلاَّ فَلَا تُتَّبِّعُهُ نَفْسَكَ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَني سالمُ بنُ عَبْد الله أَنْ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ قالَ

العامرى من الطلقاء مات سنة أربع وخمسين و ﴿عبد الله بن السعدى ﴾ بفتح المهملة الأولى سنة تمان وخمسين ولم يتقدم ذكر هما وهذا الاسناد من الغرائب اجتمع فيه أربع من الصحابة . قوله ﴿أفقر إليه منى ﴾ فان قلت كيف جاز الفصل بين أفعل انتفضيل و بين كلمة من قلت ليس أجنبياً بل هو ألصق به من الصلة لأن ذلك محتاج اليه بحسب جوهر اللفظ والصلة محتاج إليها بحسب الصيغة . قوله ﴿غير مشرف ﴾ أي غير طامع و ناظر إليه و ﴿ الا ﴾ أى وان لم يحىء إليك فلا تتبعه نفسك في طلبه و اتركه فان قلت لم منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الايثار قلت إنما أراد الأفضل و الأعلا من الأجر لأن عمر رضى الله تعالى عنه وان كان مأجوراً بايثاره على الأحوج لكن أخذه و مباشرته الصدقة بنفسه أعظم لاجره و ذلك لأن الصدقة بعد التمول إنما هو بعد دفع الشح الذي هو مستول على النفوس وفيه أن من اشتغل بشيء من عمل المسلمين له أخذ الرزق عليه لا نه صلى الله عليه وسلم على النفوس وفيه أن من اشتغل بشيء من عمل المسلمين له أخذ الرزق عليه لا نه صلى الله عليه وسلم

سَمَعْتُ عَمْرَ يَقُولُ كَانَ النَّبَّيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يَعْطيني العَطاءَ فَأَقُولُ أَعْطه أَفْقَرَ الَّيهُ منَّى حَتَّى أَعْطاني مَرَّةً مالاً فَقُلْتُ أَعْطه مَنْ هُوَ أَفْقَرُ الَّيه منَّى فقَالَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَال وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفَ وَلا سائل فَخُـلْهُ وَمالاً فَلا تُتُبعُهُ نَفْسَكَ إ عنْ قَضَى وَ لَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ وَ لاعَنَ عُمْرُ عَنْدَ مَنْبَرَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى شُرَيْحُ وَالنَّسْعَبُّي وَيَحِيى بِنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدُ وَقَضَى مَرْوْ انُ عَلَى زَيْد بْنِ ثَابِتِ بِالْمَينِ عَنْدَ المُنْبِرِ وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارُهُ بْنُ أَوْفَى يَقْضيًان في ٠٣٠ الرَّحَبَةِ خارجًا مِنَ المَسْجِد صَرَّتُ عَلَى بْنُ عَبْدالله حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلَ "بن سَعْد قَالَ شَهْدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْن وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَة فُرَّقَ يَيْنَهُما حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبِرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبِرَنِي ابْنُ شهاب عَنْ

أعطى عمر العالة على عمله الذي استعمله عليه وفيه أن أخذ ماجاء بغير السؤال أفضل من تركه لا أن فيه نوع من إضاعة المال والله أعلم ﴿ باب من قضى و لاعن فى المسجد ﴾ وهو من باب تنازع الفعلين و لاعن هو بمعنى أمر باللعان على سبيل المجاز نحو كسى الحليفة الكعبة و ﴿ يحيى بن يعمر ﴾ بفتح التحتانية والميم و سكون المهملة بينهماو بالراء البصرى القاضى بمرو وهو أول من نقط المصاحف و ربحاكان يقضى فى السوق و فى الطريق و نحوهما و ﴿ زرارة ﴾ بضم الزاى و خفة الراء الأولى ابن أو فى المريق و نعتم المعاري قاضى البصرة و ﴿ الرحبة ﴾ بسكون المهملة أو فى بفتح المحمرة و ﴿ الرحبة ﴾ بسكون المهملة أو فى بفتح الحمزة و سكون الواو و بالفاء مقصور العامرى قاضى البصرة و ﴿ الرحبة ﴾ بسكون المهملة

سَهْلَ أَخِي بَنِي سَاعَدَة أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِد وَأَنَا شَاهِدُ

المَسْجِد فَيُفَامَ وَقَالَ عُمَرُ أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِد وَيُذكُرُ عَنْ عَلَىّ نَحُوهُ مَرْتُنَ الْمَسْجِد وَيُذكُرُ عَنْ عَلَى ّ غَوْهُ مَرْتُنَ الْمَسْجِد فَيُفَامَ وَقَالَ عُمَرُ أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِد وَيُذكُرُ عَنْ عَلَى ّ غَوْهُ مَرْتُنَ اللّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسَدِيد يَخْيُ بَنُ بُكَيْر حَدَّ ثَنِي اللّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَة وَسَدِيد الْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ أَتَى رَجُلُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ فَي الْمَسْجِد فَنَادَاهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّه إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَلَدَّ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ جَابِر عَنِ الزَّهُ وَي الزَّهُ مِنْ عَنْ جَابِر عَنِ النَّهِ عَنْ إِلْهُ عَلَى اللهُ عَنْ جَابِر عَنِ النَّهِ عَنْ الزَّهُ مَنَ عَنْ إِلَيْ سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّيْ صَلَى اللهُ عَنْ عَنْ جَابِرُ عَنِ النَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّيْ صَلَى اللهُ عَنْ جَابِرُ عَنِ النَّيْ عَنْ اللهُ عَنْ جَابِرُ عَنِ النَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ جَابِرُ عَنْ النَّهُ عَنْ جَابِرُ عَنِ النَّي عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ جَابِرُ عَنْ النَّهُ عَنْ جَابِرُ عَنْ النَّهُ عَنْ جَابِرَ عَنِ اللهُ عَنْ جَابِرُ عَنْ اللهُ عَنْ جَابِرُ عَنْ اللهُ عَنْ جَابِرُ عَنْ اللهُ عَنْ جَابِرُ عَنْ اللّهُ عَنْ جَابِرُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ جَابِرُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَلْهُ عَنْ جَابِرُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

و فتحها الساحة والمكان المتسع. قوله ﴿ أخى بنى ساعدة ﴾ بكسر المهملة الوسطانية أى واحد منهم يقالهو أخوالعرب أى واحد منهم و ﴿ رجلاً ﴾ هو عويمر مصغر عامر العجلانى مر فى اللعان مطولا قوله ﴿ رجل ﴾ أى ماعز بكسر المهدلة وبالزاى الائسلمى و ﴿ من سمع ﴾ قيل يشبه أن يكون ذلك هو أبو سلمة لما صرح به فى الروايات الائخر و ﴿ المصلى ﴾ هو مصلى الجنائز وهو البقيع وقال فى الرجم إشعاراً بعدم روايتهم الاقرار أربعا مر فى الزنا. قوله ﴿ أمسلمة ﴾ بفتحتين هند المخزومية أم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الَّرَّجْمِ

عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ اْبَنَةً أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّسَلَمَةً رَضَى اللهُ عَنْ مَالكِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ اْبَنَةً أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّسَلَمَةً رَضَى اللهُ عَنْ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ وَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ

أَـُكُنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِى نَحُو ما أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ له بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلا

يَأْخُذُهُ فَائَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قَطْعَةً مِنَ النَّارِ

إَنْ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَالحَاكِمِ فَى وِلَا يَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَٰلِكَ

للْخَصْمِ وَقَالَ شَرَيْحُ الْقَاضِي وَسَأَلَهُ أَنْسَانُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ أَنْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَد

لَكَ وَقَالَ عَكْرَمُهُ قَالَ عُمْرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَد

زِنَّا أَوْ سَرِقَة وَأَنْتَ أَمِيْ فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِينَقَالَ صَدَقْتَ

المؤمنين و ﴿ أَلَحٰنَ ﴾ أى أبلغ وأفطن وأعلم بحجته و ﴿ قطعة من النار ﴾ لا أن مآ له اليها لا أنه لا يحكم إلا بالبينة كما هو مقتضى انشريعة و إنما التقصير و الخطأ إنما هو من الشاهدين مثلا ولذلك كل حاكم حكم بمقتضى البينة وان كانت خطأ وفيه أن حكم الحاكم لا ينفذ باطناً و لا يحل حراما خلافا للحنفية مر فى المظالم. قوله ﴿ للخصم متعلق بالشهادة أى إذا كان الحاكم شاهدا للخصم الذى هو أحد المتحاكمين عنده سواء تحملها قبل توليته للقضاء أو فى زمان التولى هله أن يحكم بها . اختلفوا فى أن له ذلك أم لا . قوله ﴿ الا ممير ﴾ أى السلطان أو من هو فوقه و ﴿ قال ﴾ أى عبد الرحمن جوابا لهمر

قَالَ عُمْرُ لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمْرُ فَى كَتَابِ اللهَ لَكُمْتَبْتُ آيَة الرَّجْمِ بِيدى وَأَقَرَّ مَاعْزُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمْرَ بِرَجْمِهُ وَلَمْ يُذَكُرُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ وَقَالَ حَمَّاتُ إِذَا أَقَرَمَ آعَنْدَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا صَرَّعُ فَتَادَةً أَنَّ أَبا قَتَادَةَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى عَنْ عَمْرَ ابنِ كَثَيْرِ عَنْ أَبِي مُحَمَّد مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبا قَتَادَةَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنَ مَنْ لَهُ يَيْنَدُ ثُمَّ عَلَى قَتِيلِ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَّبُهُ فَقُمْتُ لَأَنْمَسَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ مَنْ لَهُ يَيْنَدُ ثُمَّ بَدَا لِى فَذَكَرُتُ أَمْرَهُ الى رَسُولُ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ مَنْ لَهُ يَيْنَدُ ثُمَّ بَدَا لِى فَذَكَرُتُ أَمْرَهُ الى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ رَجُلُ مَنْ جُلَسُلْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ قُولُلُ أَبُو بَكُمْ كُلَا لا يُعْطَهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ يَدْكُو عَنْدَى قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُمْ كُلَا لا يُعْطَهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ يَتُ اللّهُ عَلَيْهِ أَلَا فَأَرْضِهُ مَنْ قُولُلَ أَبُو بَكُمْ كُلَا لا يُعْطَه أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَلِي اللهُ فَقَالَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ فُولُلُ أَبُو بَكُمْ كُلا لا يُعْطَه أُصَيْفِع مَنْ قُرَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّ

واما جزاء لو فهو محذوف نحو فما قولك فيه . قوله ﴿ آية الرجم ﴾ وهو «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالامن الله و والغرض أنه لم يلحقها بالمصحف بمجرد علمه وحده . قوله ﴿ لم يذكر ﴾ أراد به الرد على مر قال لا يقضى باقرار الخصم حتى يدعو بشاهدين يحضرهما إقراره . قوله ﴿ الحكم ﴾ بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الدار و ﴿ يحي ﴾ بن سعيد الانصارى و ﴿ عمر بن كثير ﴾ ضد القليل مولى أبى أيوب الانصارى و ﴿ أبو محمد ﴾ هو نافع الحارثى الانصارى الحزرجى قوله ﴿ حنين ﴾ بالنون و ﴿ السلب ﴾ بفتحتين مال مع القتيل من الثياب والاسلحة ونحوها و ﴿ الأصيبغ ﴾ باهمال الصاد و اعجام العين وبالعكس وعلى الأول تصغير وتحقير له بوصفه باللون الردىء وعلى الثانى تصغير الضبع على غير قياس كا نه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا وشبهه بالضبع لضعف افتراسه . الخطابى : الاصيع بالصاد المهملة نوع من الطير و نبات ضعيف قوله وشبهه بالضبع لضعف افتراسه . الخطابى : الاصيع بالصاد المهملة نوع من الطير و نبات ضعيف قوله

3777

وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أَسْدِ اللهِ يَقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ الْيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أُوَّلَ مَالَ تَأْتَلْتُهُ قَالَ لِي عَبْدَالله عَنِ الَّلْيِثِ فَقَامَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ الْمَنَّ وَقَالَ أَهْلُ الحَجَازِ الحاكم لَا يَقْضَى بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فَى وِلَا يَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عَنْدُهُ لَآخَرَ بِحَقّ فِي جَلْسِ القَضاءِ فَانَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُو بشاهِدَيْنِ فَيُحْضَرَهُما إِقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِرَاقِ مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلُسِ القَضاء قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ مَنْهُمْ بَلْ يَقْضى به لأَنَّهُ مُؤْ مَنْ وَإِمَّا يُرادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرَفَةُ الْحَقِّ فَعَلْمُهُ أَكْثَرَ مِنَ الشَّهَادة وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي بِعلْمِهِ فِي الْأَمُوالِ وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا وَقَالَ القَاسِمُ

<sup>(</sup>يدع) بالرفع والنصب و الجزم أراد بالاسداً باقتادة و (قام) في بعضها فعلم أي النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا قتادة هو القاتل للقتيل و (الخراف) بكسر المعجمة وخفة الراء البستان و (تأثلته) أي اتخذته أصل المال واقتنيته. فإن قلت أول القصة وهو طلب البينة يخالف آخرها حيث حكم بدونها قلت لا يخالف الان الخصم اعترف بذلك مع أن المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يعطى من شاء و يمنع من شاء . قوله (عبدالله) قيل هو ابن صالح الجهني كاتب الليث قال فقام أي علم وفيه دلالة على أن الرواية السابقة متعينة أن يكون علم مر الحديث في غزوة حنين . قوله (يحضرهما) من الاحضار و (مؤتمن) بلفظ المفعول و (قال بعضهم) أي بعض العلماء أو بعض أهل الحجاز مثل الشافعي والقاسم إذا أطلق أريد به محمد بن أبي بكر الصديق غالباً و (يمضى) في بعضها يقضى و (دون

لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضَى قَضَاءً بِعِلْمُهِ دُونَ عَلْمُ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ عَلْمَهُ أَكْثَرُ من شَهِادَة غَيْرِه وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّ ضًا لِتُهَمَّة نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِينَ وَإِيقَاعًاكُمْ فِي الظُّنُونِ وَقَدْكُرِهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنَّ فَقَالَ انَّمَا هٰذِهِ صَفَّيَّةُ عَرْثُنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنا ابراهيم عَنِ ابن شهاب عَنْ عَلِيّ بن حُسَيْن أَنَّ النبيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتُهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيَّ فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَها فَرَ "بِهِ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةٌ قَالًا سُبْحَانَ اللهِ قَالَ انَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ رَواهُ شَعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِر وَابِنُ أَبِي عَتِيقِ وَإِسْحَاقُ بِنُ يَحْيِي عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلَى َّيَعْنِي ابنَ حَسَيْنِ عَنْ صَفيَّةَ عِنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَنْ يَتَطَاوَعا وَلا إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعِ أَنْ يَتَطَاوَعا وَلا

علم غيره ﴾ أى إذا كان هو وحده عالما به لاغيره و ﴿إيقاعا ﴾ منصوب بأنه مفعول معه والعامل هو ما يلزم الطرف. قوله ﴿عبدالعزيز الأويسى ﴾ مصغر الاوس بالواو والمهملة ﴿وصفية بنت حي ﴾ بضم المهملة و خفة التحتانية الأولى و شدة الثانية الخيبرية أم المؤ منين رضى الله تعالى عنها و ﴿قالا سبحان الله تعجبا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم و ﴿قال ان الشيطان يوسوس ﴾ فخفت أن يوقع فى قلبكا شيئاً من الظنون الفاسدة فتأثمان به فقلته دفعاً لذلك و ﴿ ابن مسافر ﴾ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمى المصرى و ﴿ ابن أبى عتيق ﴾ بفتح المهملة محمد بن عبد الله بن أبى عتيق الصديق و ﴿عبد الملك و ﴿

٦٧٣٦ يَعَاصَيا حَرِيْنَ مُحَدَّدُ بُنُ بَشَارِ حَدَّثَنا الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيد بنِ أَبِي بُرُدَةَ قَالَ سَمْعُتُ أَبِي قَالَ بَعَثَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَّـلَمَ أَبِي وَمُعاذَ بَنَ جَبَلِ إِلَيْنِ فَقَالَ يَسَرَا وَلا تُعَسِّرا وَبَشِّرا وَلا تُنَفِّرا وَ تَطَاوَعا فَقالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِلَى إِلَيْنِ فَقَالَ يَسَرَا وَلا تُعَسِّرا وَبَشِّرا وَلا تُنفَر وَ قَالَ النَّيْمُ وَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّهُ يُضَنَعُ بأَرْضَنَا البَّنْعُ فَقالَ كُلُّ مُسكر حَراثُمْ وَقالَ النَّضُر وَ أَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ ابْنُ هُرُونَ وَوَكِيثُ عَنْ شَعْبَةً عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِه عِنِ النبي صَلَّى اللهُ عَلْ هُوسَكَمْ عَنْ شَعْبَةً عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِه عِنِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَمَ عَنْ عَنْ شَعْبَةً عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِه عِنِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَمَ

إَنْ سَمَعَ عُرُوةَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمَّدُ السَّاعِدِي قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ السَّاعِدِي قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِدِي قَالَ السَّاعِدِي قَالَ السَّعْمَلَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّعْمَلَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ اسْتَعْمَلَ النَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

العقدى بفتح المهملة الأولى والقاف و (سعيد بنأ بي بردة ) بضم الموحدة عامر بن عبدالله بنأ بي موسى الا شعرى و (البتع ) بكسر الموحدة و إسكان الفوقانية و بالمهملة هو نبيذ العسل يتخذ منسه مسكراً والحديث بهذا الطريق مرسل. قوله (النضر) بالمعجمة ابن شميل بضم المعجمة و (أبو داود) سليان الطيالسي و (يزيد) من الزيادة و (وكيع) بفتح الواو و ضمير (جده) راجع الى سعيد (باب إجابة الحاكم) قوله (فكوا العاني) أي الأسير في أيدى الكفار و (الداعي) أي

وَسَلَّمَ رَجُلًا مَنْ بَنِي أَسَد يُقالُ لَهُ أَبْنُ الْأَتَبِيَّةِ عَلَى صَـدَقَةِ فَلَمَا قَدِمَ قالَ هَذَا لَـكُمْ وَهَذَا أَهْدَى لِي فَقَامَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمه وَسَلَّمْ عَلَى المنْبَرَ قَالَ سُفْيانُ أَيْضًا فَصَوْدَ الْمُنْبَرَ فَحُمْدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ العامل نَبْعَثُهُ فَيَأْتَى يَقُولُ هٰذَا لَكَ وَهٰذَا لِي فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أُمُّ لَإِ وَالَّذَى نَفْسَى بيَده لَا يَأْتَى بَشَيْء إِلَّا جَاءَ بِه يَوْمَ القيامَة يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتُه إِنْ كَانَ بَعيرًا لَهُ رُغَآء أُو بِقُرَةً لَمَا خُوارَ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَّيُهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَى إِبْطَيْـه أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاتًا قَالَ سُفْيانُ قَصَّهُ عَلَيْنَا الزَّهْرِيُّ وَزادَ هشامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَمِيْد قَالَ سَمَعَ أَذُنَاَىَ وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنِي وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثابت فَانَّهُ سَمَعَـهُ مَعَى وَكُمْ يَقُل الزَّهْرِيُّ سَمَعَ أَذُنِي . خُوَارٌ صَوْتٌ وَالْجُؤَارُ مِنْ تَجْأَرُونَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ . بالب استقضاء الموالى وَاسْتَعْمَالُمْ صَرْتُنَا عُثْمَانُ بْنُصَالِحَ حَدْثَنَا عُبُد

الى الطعام لكن لايجاب الاجابة شرائط مذكورة فى الفقهيات. قوله ﴿ أبو حميد ﴾ بالضم عبد الرحمن الساعدى و ﴿ أسد ﴾ بسكون السين لا نه الا زد صرح به فى كتاب الهبة و ﴿ عبد الله بن اللتبية ﴾ بضم اللام وإسكان الفوقانية و بفتحها و بالموحدة و ياء النسبة و يقال أيضا الا تبية بتبديل اللام همزة وهى اسم أمه . قوله ﴿ تبعر ﴾ بكسر العين و بالفتح من التعار صوت الغنم و ﴿ العفرة ﴾ بضم المهملة و تسكين الفاء و بالراء البياض المخالط للحمرة و نحوه و ﴿ الابط ﴾ بسكون الموحدة ومقابلة المثنى بالمثنى تفيد التوزيع و زاد هشام لسفيان و هويروى عن أبيه عروة . قوله ﴿ أدنى ﴾ بلفظ المفرد و فى بعضها بالمثنى وذلك على مذهب من جوز حالاته الثلاثة بالياء . قوله ﴿ استقضاء ﴾ يقال استقضى فلانا

7779

الله بن وَهْبِ أَخْبَرَ فِي ابن جُرَيْجِ أَنَّ نافعاً أَخْدِبَرَهُ أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ سَالَمْ مُوْلَى أَبِي حُدِيْفَةَ يَوُمُّ المُهَاجِرِينَ الأُولَينَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَرَيْدُ وَعَمْرُ وَأَبُو سَلَمَةً وَزَيْدُ وَعَامِرُ بن رَبِيعَةً

١٠ إِلَّ العُرَفَاءِ للنَّاسِ صَرَبَعُ إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي أُو يَسْ حَدَّتَنِي إِسْمَاعِيلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ قَالَ ابنُ شهابِ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزَّبيرُ أَنَّ وَاللهُ عَلْهُ مَرُوانَ بِنَ الحَكَمِ وَالمُسْورَ بِنَ عَخْرَمَـةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ المُسْلُمُونَ في عَنْقَ سَبْي هُوَازِنَ إِنِّي لا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ لَمُ المُسْلُمُونَ في عَنْقَ سَبْي هُوَازِنَ إِنِّي لا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ لَمُ المُسْلُمُونَ في عَنْقَ سَبْي هُوَازِنَ إِنِّي لا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ

أى طلب إليه أن يقضيه و (الموالي) أى العتقاء و (عثمان بن صالح) السهمى المصرى مرفى انشقاق القمر و (سالم بن معقل) بفتح الميم و بكسر القاف مولى أبي حذيفة مصغر الحذفة بالمهملة والمعجمة والفاء ابن عتبة بسكون الفوقانية القرشى كان يوم اليمامة اللواء بيمين سالم فقطعت فأخذها بيساره فقطعت فاعتنقها حتى قتل رضى الله عنه و (المهاجرون الأولون) هم الذين صلوا إلى القبلتين . و فى الكشاف هم الذين شهدو ابدرا و (قباء) ممدو دوغير ممدو دمنصر فاوغير منصر ف و (أبوسلة) بفتحتين الظاهر أنه ابن عبد الأسد المحزومي هاجر الى الحبشة وشهد بدراً و (زيد) هو ابن الخطاب العدوى من المهاجرين الأولين شهد المشاهد كلها و (عامر بن ربيعة) بفتح الراء هو صاحب الهجرتين . قوله المهاجرين الأولين شهد المشاهد كلها و (عامر بن ربيعة) بفتح الراء هو صاحب الهجرتين . قوله ابن الحكم) بفتحتين و (المسور) بكسر الميم (ابن مخرمة) بفتح الميم والراء واسكان المعجمة . قوله ابن الحكم) بفتحتين و (المسور) بكسر الميم (في بعضها أى له ولمن كان مساعداً في عتقهم و يحتمل (له) أى لرسول الله صلى الله عليه وسلم و في بعضها أى له ولمن كان مساعداً في عتقهم و يحتمل

منكُمْ عَنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبَرُوهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبَرُوهُ أَنَّ

ا بِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

أن يكون الضمير لهوازن وهوازن مثل مساجد قبيلة و ﴿العرفاء﴾ جمع العريف وهو الذي يعرف أصحابه وهو كالنقيب للقوم و ﴿طيبوا﴾ أى تركوا السبايا بطيب قلوبهم و ﴿أذنوا﴾ فى إعتاقهم وإطلاقهم. قوله ﴿نفاقا﴾ لأنه إبطال أمر وإظهار أمر آخر ولايراد به أنه كفر بل انه كالكفر. قوله ﴿يزيد﴾ من الزيادة ابن أبى حبيب ضد العدو و ﴿عراك ﴾ بكسر المهملة وخفة الراء ابن مالك الغفارى بكسر المعجمة وتخفيف الفاء فان قلت ماالمراد بالوجهين إذ لا يصح حمله على الوجه المشهور. قلت هو مجاز عن الجهتين مثل المدحة والمذمة ، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنامعكم إنمانين مستهزئون » أى شرالناس المنافقون. فان قلت هذا والمراد شرالناس عندالناس لأن مماشتمر بذلك لا يحبه أحدمن الطائفتين. قال المهلب قيل هومعارض بحديث ابن عمر الذى فيه بئس ابن العشيرة ثم تلفاه بوجه طلق وليس كذلك لأنه صلى الله عليه وسلم يقل خلاف ماقال أو لا إذ لم يقل بحضوره نعم ابن العشيرة بل تفضل عليه بحسن اللقاء إستئلافا

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَانِ الَّذَى يَأْتِي هَؤُلاء بِوَجْه وَهَؤُلاء بِوَجْه

٧٧ باب القَضاء عَلَى الغائب صرت مُحَدَّدُ بن كَثير أَخْبَرَنا سُفْيانُ عَنْ

هشام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ هَنْدَ قَالَتْ للنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ أَبًا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَخُذِي مَا يَكْفِيك

وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوف

ا بِ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلا يَأْخُدُهُ فَانَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحُلُّ

حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبِرَاهِ مِ بِنُ سَعْد

عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَـةَ أَبِي سَلَمَةَ

أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهَا عَنْ رَسُولِ الله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ أَنَّهُ سَمَعَ خُصُومَةً بِبابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَّا

بَشُرُ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْحَصْمُ فَلَعَـلَّ بَعْضَـكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَعْضَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ

صادقٌ فأَقْضِي لَهُ بِذٰلِكَ هَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاتَّمَا هِي قَطْعَةٌ مِنَ النَّارِ

أوكف بذلك أذاه عن المسلمين و منه أجاز العلماء التجريح والاعلام بمـا يعلم من سوء حال الرجل إذا خشى منه فساد . قوله ﴿ عُمد بن كثير ﴾ ضدالقليل و ﴿ هند ﴾ هى زوجة أبى سفيان الاهوى و ﴿ أخذ ﴾ أى بدون إذنه مر قريبا و بعيداً. قوله ﴿ أبلغ ﴾ أى أفصح فى كلامه و أقدر على إظهار حجته و ﴿ لعل ﴾

فَلْيَ أُخُذُها أَوْ لِيَرْكُمُ مِرْتُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَن ابن شِهَابٍ عَن عُرُوَةً بِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عَتَبَةَ ابنَ أَبِي وَقَاصٍ عَهِـدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنِّ ابنَ وَلِيْدَةَ زَمْعَةً مِنِّي فَاقْبِضُهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أُخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فيه فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بِنَ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنَ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدَ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنَ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَى فيه وقالَ عُبُد بنُ زَمْعَةَ أُخِي وَابْنُ وَلِيـدَةِ أَبِي وَلِدَ عَلَى فَرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بَنَ زَمْعَةً ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسُوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لَكَ رَأْي مِنْ شَبِهِ بِعُتْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِي اللهُ تَعالَى

ا بَ الْحَكْمِ فَى البِيْرِ وَنَحْوِهَا صَرْمُنَا إِسْحَاقُ بِنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ١٧٤٦

استعمل استعال عسى وبينهما مقارضة وأقضىله لأنه لابدمن الحكم بالظاهر ومقتضى الحجة و ﴿ أُو لَيْتُرَكُما ﴾ تخيير على سبيل التهديد إذ معلوم أن العاقل لايختار أخذ النار التي تحرقه مرمراراً . قوله ﴿ عقبة ﴾ بسكون الفوقانية ابن أبى وقاص ﴿ عهد ﴾ أى أوصى عندوفاته و ﴿ الوليدة ﴾ الجارية و ﴿ زمعة ﴾ بسكون الميم وفتحها واسم الابن عبدالرحمن و ﴿ ابن أخى ﴾ أى هو ابن أخى و ﴿ عبد ﴾ ضد الحر و ﴿ للعاهر الحجر ﴾ أى للزانى الخيبة من الولد و ﴿ سودة ﴾ بفتح المهملة أم المؤمنين و إنما

الرَّزَّاقِ أَخْسَرَنَا سُفْيانَ عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَحُلفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطَعُ مَالًا وَهُو فِيها قَالَ اللهِ عَلَيْهُ عَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ اللهِ الآيةَ فَاجْرُ إِلَّا لَتِي اللهَ وَعَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ فَي نَزَلَتْ وَفَى رَجُلِ خاصَمْتُهُ فَى بِرُ فَقَالَ فَي نَزَلَتْ وَفَى رَجُل خاصَمْتُهُ فَى بِرُ فَقَالَ النَّي صَلَّى الله عَلْهُ وَعَبْدُ الله يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ فَي نَزَلَتْ وَفَى رَجُل خاصَمْتُهُ فَى بِرُ فَقَالَ النَّي صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ أَلْكَ بَيْنَةُ قُلْتُ لِا قَالَ فَلْيَحْلفُ قُلْتُ إِذًا يَحْلفُ فَنَرَلَتْ إِنَّا اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ أَلْكَ بَيْنَةُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلْيَحْلفُ قُلْتُ إِذًا يَكُلفُ فَنَرَلْتُ إِنَّ اللهِ الآية

المَّنْ هُرَى الْمَالُ وَكُثِيرِهُ سَواءٌ صَرَّمُ الْمَالُ الْنُ عُيلِنَةً عَنِ ابنِ شُبْرُمَةً القَضاءُ في قَلِيلِ المَالُ وَكَثِيرِهُ سَواءٌ صَرَّمُ اللَّهُ الْمُ المَّالُ الْحُبْرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ النَّاسُةِ الْحُبْرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْحُبْرَنَا عُرْوَةُ بنُ الزُّبِيرُ أَنَّ زَيْنَبَ بذَتَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَتَهُ عَنْ أُمّها أُمَّ اللَّهُ اللَّهُ الْحُبْرَتَهُ عَنْ أُمّها أُمِّ اللَّهُ اللَّهُ الْحُبْرَتَهُ عَنْ أُمّها أُمِّ اللَّهُ اللَّهُ الْحُبْرَتَهُ عَنْ أُمّها أُمِّ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّه

أمرها بالاحتجاب من الابن المتنازع تورعاو احتياطامر الحديث فى أول البيع قوله ﴿ إسحاق بن نصر ﴾ بسكون المهملة و ﴿ يمين صبر ﴾ أى يمين حبس الشخص عندها ليحلف عليه يعنى لا يكون سهوا منه و ﴿ يقتطع ﴾ أى يكتسب قطعة من المال لنفسه و ﴿ فاجر ﴾ أى كاذب . فان قلت الغضب غليان دم القلب لارادة الانتقام و لا يصح على الله تعالى قلت أمثال هذه الاطلاقات يراد بها لو ازمها أى ارادة ايصال العقاب اليه و ﴿ الاشعث ﴾ بالمعجمة ثم فتح المهملة و بالمثلثة ابن قيس الكندى واسم الرجل المخاصم هو الحفشيش بالحاء و الجيم و الحاء المنقوطة المفتوحة فى الثلاث و اسكان الفاء و كسر المعجمة الأولى وهو كندى أيضاو ﴿ يحلف ﴾ بالنصب مرفى كتاب الشرب . قوله ﴿ ابن عيينة ﴾ سفيان و ﴿ ابن عيينة ﴾ سفيان و ﴿ ابن عينة ﴾ بفتح الجيم شبرمة ﴾ بضم المعجمة و الراء و تسكين الموحدة بينهما عبدالله قاضى الكوفة و ﴿ الجلبة ﴾ بفتح الجيم

سَلَمة قالَتُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبة خصام عنْدَ بابه خُرَجَ عَلَيْمِ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشْرُ وَ إِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَعَ مِنْ بَعْضَ أَقْضِي فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشْرُ وَ إِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَعَ مِنْ بَعْضَ أَقْضِي فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشْرُ وَ إِنَّهُ يَا تَيْنِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَعَ مِنْ بَعْضَ أَقْضِي لَهُ بَعْقًا لَهُ بَعْقًا لَهُ يَعْفَى اللّهَ وَاللّهُ مَنْ النّارِ لَهُ بَعْقَ مُسْلِم فَا نَمّا هِي قَطْعَةُ مِنَ النّارِ لَهُ بَدُلِكَ وَأَحْسِبُ أَنّهُ صَادِقٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِعَقِي مُسْلِم فَا نَمّا هِي قَطْعَةُ مِنَ النّارِ فَلْمَا خُذُهُما أَوْ لِيدَعْما

المجتُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثُ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الأَمْرَاءِ حَدِيثًا صَرَبًا مِهِ ٢٧٤٩

واللام اختلاط الأصوات و ﴿خصام ﴾ يحتمل أن يكون مصدراً لكن السياق يشعر بأنه جمع خصم مر مراراً قوله ﴿ضياعهم ﴾ جمع الضيعة وهي العقار وهو من عطف الخاص على العام و ﴿نعيم ﴾ مصغراً وهو النحام الآنه فلفظ الابن زائد مصغراً وهو النحام الآنه صلى الله عليه وسلم قال سمعت نحمة نعيم أي سعلته في الجنة فلفظ الابن زائد و ﴿المبيع ﴾ هو مدبر ذكره في الحديث الذي بعده . قوله ﴿ ابن نمير ﴾ مصغر الحيوان المشهور و ﴿محمد ﴾ ابن عبد الله بن نمير الهمداني و ﴿محمد بن بشر ﴾ بكسر الموحدة و سكون المعجمة و ﴿إسماعيل ﴾ ابن أبي خالد و ﴿ سلمة ﴾ بفتحتين ابن كبيل مصغراً و ﴿ عطاء بن أبي رباح ﴾ بتخفيف الموحدة و ﴿ الرجل ﴾ هو المشهور بأبي مدكور و اسم الغلام يعقوب و المشترى نعيم و ﴿ عن دبر ﴾ أي علق عتقه و ﴿ الرجل ﴾ هو المشهور بأبي مدكور و اسم الغلام يعقوب و المشترى نعيم و ﴿ عن دبر ﴾ أي علق عتقه و ﴿ الرجل ﴾ هو المشهور بأبي مدكور و اسم الغلام يعقوب و المشترى نعيم و ﴿ عن دبر ﴾ أي علق عتقه و ﴿ الرجل ﴾ هو المشهور بأبي مدكور و اسم الغلام يعقوب و المشترى نعيم و ﴿ عن دبر ﴾ أي علق عتقه و ﴿ الرجل ﴾ هو المشهور بأبي مدكور و اسم الغلام يعقوب و المشترى نعيم و ﴿ عن دبر ﴾ أي علق عتقه و ﴿ الرجل ﴾ هو المشهور بأبي مدكور و اسم الغلام يعقوب و المشترى نعيم و ﴿ عن دبر ﴾ أي علق عتقه و ﴿ الرجل ﴾ هو المشهور بأبي مدكور و اسم الغلام يعقوب و المشترى نعيم و ﴿ عن دبر ﴾ أي علق عتقه و ﴿ عن دبر ﴾ أي علق عنه المعتمد و ﴿ المعتمد الله عليه المعتمد الله عليه عليه عنه و ﴿ عن دبر ﴾ أي علق عنه اله و المعتمد المعتمد و ﴿ عن دبر ﴾ أي علق عليه عنه المعتمد و ﴿ عن دبر ﴾ أي علق عنه عنه و المعتمد و ﴿ عن دبر ﴾ أي عليه عنه المعتمد و ﴿ عن دبر ﴾ أي علق عليه عليه عنه المعتمد و ﴿ عن دبر ﴾ أي عليه عنه المعتمد و ﴿ عن دبر ﴾ أي علي عليه عليه عنه المعتمد و ﴿ عن دبر ﴾ أي عليه عنه عنه عليه عنه عنه و عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه المعتمد و المعتمد

مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْـدُ الله بْنُ دينار قالً سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْد فَطُعِنَ فِي إِمارَتِهِ وَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَـدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَآيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَمَنْ أُحَبِّ النَّاسِ إِلَى وَإِنْ هَـذَا لِمَنْ أُحَبِّ النَّاسِ إِلَى بَعْـدَهُ ١٧٥٠ باب الألدّ الخصم وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَة لُدًّا عُوجًا حَرْتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنِ ابْنِ جُرَجْ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَلَيْكَةَ يُحُدِّثُ عَنْ عَائشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْـهُ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الألدُّ الخصم

بموته وفيه جواز بيع المدبر مر الحديث فى باب بيع المزايدة ﴿ باب من لم يكترث ﴾ أى لم يبال به ولم يعتد به و ﴿ بعثا ﴾ أى جيشا و ﴿ طعن ﴾ بالمجهول . فان قلت قال النحاة الشرط سبب للجزاء مقدم عليه وهمنا ليس كذلك قلت يؤول مثله بالأخبار عندهم أى ان طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم في أبيه و يلازمه عند البيانية أى طعنتم فيه فأثمتم بذلك لأنه لم يكن حقاو الغرض أنه كان خليقا بالامارة لما ظهر من كفاء ته و تفصيه عن عهدتها فكذا هنا فلا اعتبار لطعنكم ولا اكتراث به. قوله ﴿ وايم الله ﴾ الهمزة للوصل و ﴿ لحليقا ﴾ فى بعضها خليقاً بدون اللام وجوزه ابن مالك وهذا من جملة أدلته قوله ﴿ الحنصم ﴾ بكسر المهملة و ﴿ الأله ﴾ الدائم فى الخصومة أى الذى لا يرجع الى الحق وقال تعالى «و تنذر به قو ما لدا » أى عو جاجمع الأعوج . فان قلت ﴿ الالابغض ﴾ هو الكافر قلت معناه أ بغض الكفار

المحدُّوُ ذُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمُرُ عَرِي الْوَهْرِيّ عَنْ سَالَمْ عَنِ ابنِ عُمَرَ بَعْتُ النِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدًا ح وَحَدَّثَنِي نُعَيْ آَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَمْدَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالدَ بَنَ مَعْمَرُ عَنِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالدَ بَنَ مَعْمَرُ عَنِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالدَ بَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالدَ بَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلَيْهِ قَالَ بَعْثَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَالدَ بَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلَيْهِ قَالَ اللّهُ مَا أَنْ يَقْتُلُ أَسِيرِي وَلا يَقْتُلُ رَجُلْ مَنْ أَصُحالِي أَسِيرُهُ فَذَكُرُ نَا ذَلِكَ يَقْتُلُ وَاللهِ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالُد بَنُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَالِدُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُمَّ إِنِي أَبْرَأُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالُد بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُمُ إِنِي أَبْرَأُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُمُ إِنِي أَبْرَأُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُمُ إِنِي أَبْرَأُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُمُ إِنِي أَبْرَأُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالِدُ بَنُ اللّهُ عَلَيْهُ مَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالِدُ بَنُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُمُ إِنِي أَبْرَأُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الإهام يأتي قَوْمًا فَيُصلحُ بَيْنَهُمْ صَرَتَا أَبُو النُّعْانِ حَدَّثَنا حَمَّادُ ٢٥٧

الكفار الكافر المعاند أو أبغض الرجال المخاصمين. قوله ﴿ يجور ﴾ أى يظلم و ﴿ رد ﴾ أى مردود يعنى ينقض حكمه. قوله ﴿ أبو عبد الله ﴾ نعيم هصغراً ابن حماد الرفا بتشديد الفاء المروزى الأعور ذو التصانيف امتحن فى القرآن وقيد فمات بسام محبوسا سنة تسع وعشرين ومائتين و ﴿ خالد بن الوليد ﴾ سيف الله و ﴿ بنو جذيمة ﴾ بفتح الجيم وكسر المعجمة قبيلة من عبد قيس و ﴿ صبأ ﴾ الرجل إذا خرج من دين إلى دين و ﴿ ماصنع خالد ﴾ أى من العجلة فى قتلهم و ترك التثبت فى أمرهم وأما خالد فيحتمل أنه لما رأى أن لفظ صبأ ليس صريحا فى الانتقال الى الإسلام لم ير ذلك إيمانا حاقنا للدم أو حيث انهم عدلوا عن اسم الاسلام أنفة من الاستسلام له م فى

حَدُّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْمَدِينِي عَنْ سَهُلِ بن سَعْد السَّاعِدِي قَالَ كَانَ قِتَالَ بَيْنَ بَنِي عَمْرُو فَبَلَغَ ذَلِكَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَّاهُمْ يُصْلَّحُ بَيْنَهُمْ فَلَتَّا حَضَرَتْ صَلاةُ العَصْرِ فَأَذَّنَ بِلالْ وَأَقَامَ وَأَمَرَ أَبَابَكُرٍ فَتَقَدَّمَ وَجَاءَ النبِيَّصَلَّى الله عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرِ فِي الصَّلاةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكُر فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ وَصَفَّحَ القَوْمَ وَكَانَ أَبُو بَكُر إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَّةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرِغَ فَلَمَّارَأَى التَّصْفِيحَ لا يُمْسَكُ عَلَيْهِ التَّفَتَ فَرَأَى النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلْفَهُ فَأُومًا إِلَيْهِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ امْضِهُ وَأُوماً بِيده هَكَذَا وَلَبِثَ أَبُو بَكُرِ هُنَيَّةً يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى قَوْلِ النِّيصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى فَلَمَّا رَأَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَّتُهُ قَالَ يَأْبِا بَكْرِ مَامَنَعَكَ إِذَ أُوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لاَتَكُو نَ مَضَيْتَ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِابِنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ

المغازى. قوله (أبو النعمان) بضم النون محمد بن الفضل و (أبو حازم) بالمهملة والزاى سلمة المدنى و (بنو عمرو) بالواو ابن عوف قبيلة (فأذن) فان قلت ليس محل الفاء سواء كان لمما الشرطية أو الظرفية قلت جزاؤه محذوف وهوجاء المؤذن والفاء للعطف عليه و (التصفيح) التصفيق وهو النصويت باليد و (لا يمسك) بلفظ المجهول و (امضه) من الامضاء وهو الانفاذو (هكذا) أى مشيراً بالمكثفى مكانه و (هنية) مصغر الهنة أصلها الهنوة أي زمانا يسيراً و (يحمدالله تعالى على قول

وَقَالَ لِلْقَوْمِ اذَا نَابَكُمْ أَمْرُ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلَيْصَفِّحِ النِّسَاءُ

ا المستَحَبُّ لِلكَاتِ أَنْ يَكُونَ أَمْلِنَا عَاقِلًا صَرَّتُ مُحَدَّبُنُ عُبَيْدَ الله ٢٧٥٣

أَبُو ثَابِتَ حَدَّثَنَا إِبْرِاهِيمُ بِنُ سَعْد عَنِ ابِنِ شَهَابِ عَنْ عُبَيْد بِنِ السَّبَاقِ عَنْ زَيْد ابِنِ ثَابِتِ قَالَ بَعَثَ إِلَى الْهُ بِكُرِ لَمُقْتَلِ أَهْلَ الْهَامَة وعْنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَبُو بِكُرِ الْقَالَ أَبُو بِكُرِ الْقَالَ الْهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَمَرُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَمَرُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عُمْرُ هُو وَاللّهَ خَيْرُ فَلَمْ يَزَلُ عُمْرُ يُواجِعْنِي فَى ذلك حَتَى شَرَحَ اللّهُ صَدْرِي وَسَلّمَ فَقَالَ أَبُوبِكُمْ وَوَاللّهَ خَيْرُ فَلَمْ يَزَلُ عُمْرُ يُواجِعْنِي فَى ذلك حَتَى شَرَحَ اللّهُ صَدْرِي اللّهُ عَمْرُ قَالَ أَبُوبِكُمْ لِلّهُ عَمْرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوبِكُمْ لِللّهِ عَمْرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوبِكُمْ لِللّهُ عَمْرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوبِكُمْ لِللّهِ عَمْرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوبِكُمْ لِللّهُ عَمْرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوبِكُمْ اللّهُ عَمْرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوبِكُمْ لَيْ فَاللّهُ عَمْرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوبِكُمُ اللّهُ عَمْرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوبِكُمْ لَقُولُ اللّهُ عَمْرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوبَكُمُ اللّهُ اللّهُ عَمْرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوبِكُمُ اللّهُ اللّهُ عَمْرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوبِكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

انبى صلى الله عليه وسلم ﴾ وهو الرجوع إلى خلف و ﴿ مضيت ﴾ أى نفذت و ﴿ أبو قحافة ﴾ بضم القاف وخفة المهملة و بالفاء عثمان التيمى أسلم عام الفتح و عاش إلى خلافة عمر ولم يقل لى أو لا بى بكر تحقيراً لنفسه و استصغاراً لرتبته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ رابكم ﴾ أى سنح لكم حاجة في بعضها نابكم أى أصابكم و ﴿ ليسبح ﴾ أى ليقل سبحان الله و فيه فو ائد كثيرة و مسائل غزيرة تقدمت في كتاب الصلاة فى باب من دخل ليؤم الناس. قوله ﴿ محمد بن عبيد الله ﴾ مصغراً أبو ثابت ضد الزائل مولى عثمان و ﴿ عبيد ﴾ بالضم ابن السباق بالمهملة و شدة الموحدة الثقني مم الحديث في سورة براءة و ﴿ البيامة ﴾ بتخفيف الميم الأولى جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام و بلاد الجو منسوبة اليها وهي من اليمن و فيها قتل مسيلمة الكذاب و قتل من القراء سبعون أو سبعائة و (استحر ﴾ أى اشتد و كثر و ﴿ خير ﴾ يحتمل أن يكون أفعل التفضيل و أن لا يكون . فان قلت كيف

يكون فعلهم خيرا بماكان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يعنى هو خير في زمانهم وكذا الترك خير في زمانه لعدم تمام النزول واحتمال النسخ فلو جمعت بين الدفتين وسارت بها الركبان الى البلدان ثم ينسخ لأدى ذلك إلى اختلاف عظيم و (العسب جمع العسيب وهو جريدالنخل إذا نزع عنه الخوص و (اللخاف) بالمعجمة جمع اللخفة الحجر الأبيض وقيل الخزف و (خزيمة) مصغر الخزمة بالمعجمة والزاى ابن ثابت الأنصارى و (أبو خزيمة) هو ابن أوس وااشك من الراوى فان قلت مرفى باب جمع القرآن أن الآية التي مع خزيمة «من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه» من سورة الأحزاب قلت آية التوبة كانت عند النقل من العسب الى الصحف وآية الاحزاب عند النقل من العسب الى الصحف وآية الاحزاب عند النقل من العسب الى الصحف وآية الاحزاب عند النقل من العسب الى المحف وقيم المناه المعتملة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وليعلم هل فيها قراءة أخرى أم لا . فان قلت في وجه ما الشهر من أن عثمان هو جامع القرآن قلت الصحف كانت مشتملة على جميع أحرفه و وجوهه التي نزل ما الشهر من أن عثمان هو جامع القرآن قلت الصحف كانت مشتملة على جميع أحرفه و وجوهه التي نزل

307

حَتَّى تُوفَاهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ثُمَّ عِنْدَعُمْرَ حَيَاتُهُ حَتَّى تُوفَاهُ اللهُ ثُمَّ عِنْدَحَفُصَةَ بِنْتِ عُمْرَ قَالَ مُحَدِّدُ بِنُ عَبِيدَ اللهِ اللِّخافُ يَعْنَى الْخَزَفَ

ابُنُ يوسُفَ أَخْبَرَنَا مَاللَّ عَنْ أَبِي لَيْلَى حَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَاللَّ عَنْ ابْنُ يوسُفَ أَخْبَرَنَا مَاللَّ عَنْ أَبِي لَيْلَى حَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَاللَّ عَنْ اللَّهُ عَنْ لَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَى مَاللَّ عَنْ اللَّهُ عَنْ لَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّمَةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَي لَيْلَى بنِ عَبْد الله بن سَهْلِ عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرَجَالٌ مِنْ كُبَرَاء قُومِه أَنَّ عَبْد الله بن سَهْلِ وَمُحَيَّصَة خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مَنْ جَهْد أَصَابَهُمْ فَأَخْبَرَ مُحَيَّصَة أَنَّ عَبْد الله قُتل وَطُرح فَى فَقير أَوْ عَيْنِ فَأَتَى مَنْ جَهْد أَصَابَهُمْ فَأَخْبِرَ مُحَيَّصَة أَنَّ عَبْد الله قُتل وَطُرح فى فَقير أَوْ عَيْن فَأَتَى مَنْ جَهْد أَصَابَهُمْ فَأَخْبَر مُحَيَّصَة وَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَالله ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَى قَدْمَ عَلَى قَوْمِه فَذَكَرَ هُمْ وَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويَّصَة وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَى بن سَهْلٍ فَذَكَرَ هُمُ وَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويَّصَة وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَى بن سُهْلٍ فَذَكَرَ هُمُ وَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويَّ يَصَة وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَى بن سُهْلٍ فَذَكَرَ هُمُ وَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويَّ يَصَة وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَى بن سُهْلٍ فَذَكَرَ هُمُ وَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويَّ يَصَة وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَى بن سُهْلِ

بها فجرد عثمان اللغة القرشية منها وكانت صحفاً فجعابها مصحفاً واحدا جمع الناس عليه وأما الجامع الحقيق سورا وآيات فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحى و تقدم تحقيقه فى براءة . قوله (أبو ليلى) بفتح اللامين مقصورا ابن عبد الرحمن بن سهل بن أبى حثمة وقيل أبوليلي هو عبد الله ابن سهل بن عبد الرحمن بن سهل وقيل لميرو عنه إلامالك فقط فهو نقص على قاعدة البخارى حيث قالوا شرطه أن يكون لروايته راويان و (سهل بن أبى حثمة ) بفتح المهملة وإسكان المثلثة الانصارى الحارثى و كبراء قومه أى عظاؤهم و (عبد الله ابن سهل بن زيد بن كعب الحارثي و (محيصة ) بضم الميم وفتح المهملة وأما التحتانية فمشددة مكسورة و مخففة ساكنة و باهمال الصاد ابن مسعود بن كعب الحارثي و (جهد) بالفتح الفقر و الاشتداد و نكادة العيش و (الفقير) بالفاء والقاف والراء فم القناة و (الحفيرة) التي يغرس فيها الفسيل و (حويصة ) بالمهملتين على و زن محيصة فى الوجهين و (هو)

فَذَهَبَ لَيَسَكُمُّ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بَخْيبَ فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لُحَيضة كَبّر كَبّر كَبّر يُرِيدُ السّنَّ فَتَكَلَّم حُويضة أَتُم تَكلَّم مُحَيّضة فقالَ رَسولُ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إِنَّا أَنْ يَدُوا صَاحَبُكُم وَإِمّا أَنْ يُرُ ذِنوا بِحَرْبِ فَكَتَبَ رَسولُ الله عَلَيْه الله عَلَيْه وَسَلّمَ إلَيْهم به فَكُتَبَ ما قَتَلنْاهُ فَقَالَ رَسولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لَهُ وَسَلّمَ إلَيْهم به فَكُتَبَ ما قَتَلنّاهُ فَقَالَ رَسولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لَحُويصة وَعُبْد الرَّحْنِ أَتَحُلفونَ وَتُسْتَحَقُّونَ وَمُ صَاحِبُكُم قالوا لا قالَ أَوْتَحُلفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا بُسُلينَ فَوَدَاهُ رَسولُ الله صَلّى الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّمَ مَنْ عَنْده مائة ناقَة حَتّى أَذْخَلَتِ الدَّارَ قالَ سَهْلُ فَرَكَضَتْني عَلَيْه وَسَلّمَ مَنْ عَنْده مائة ناقَة حَتّى أَذْخَلَتِ الدَّارَ قالَ سَهْلُ فَرَكَضَتْني مَهُا ناقَة ثُولَا الله الله الله عَلَيْه مَنْ عَنْده مائة ناقَة حَتّى أَذْخَلَتِ الدَّارَ قالَ سَهْلُ فَرَكَضَتْني

## المعت هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ

أى حويصة أكبر يروى أنه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل اليهود وثب محيصة على يهودى فجعل حويصة يضرب محيصة أى عبدالله أقتلته أما والله لرب شحم فى بطنك من ماله فقال له محيصة والله لقدأمرنى بقتله من لو أمرنى بقتلك لضر بتعنقك فقال والله إن هذا الذى أراه لعجب فأسلم حويصة . قوله ﴿ كبر ﴾ أى قدم الأسن فى الكلام و ﴿ يدوا ﴾ أى اما أن اليهود يعطوا دية صاحبكم و ﴿ كتبوا ﴾ فى بعضها كتب أى الحى المسمى باليهود وفيه تكلف و ﴿ أدخلت ﴾ بالمجهول واعلم أن الدعوى كانت لأخيه عن عبدالرحن لا لابنى عمه أو عم أبيه أو لابنى أخيه على اختلاف فيه وانما أمر صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأكبر ليحقق صورة القضية وكيفيتها فاذا أراد حقيقة الدعوى بتكلم صاحبها وكل الاكبر بالدعوى . فان قلت كيف عرضت اليمين على الثلاثة و انما هى للوارث خاصة و هو أخوه قلت كان معلوما عندهم أن اليمين تختص به فأطلق الخطاب لهم لا نه كان لا يعمل خاصة و هو أخوه قلت كان معلوما عندهم أن اليمين تختص به فأطلق الخطاب لهم لا نه كان لا يعمل

مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّتَنا ابنُ أَبِي ذَئِب حَدَّتَنا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدُ الله بنِ عَبْدُ الله عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بنِ خَالدَ الجُهَنِيُّ قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله اقْضَى بَيْنَا بَكِتابِ الله فَقَالَ الأَعْرِ اليُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هُـنَدَا فَرَنَى بامْرَأَته فَقَالُو اليَّعَلَى ابْنُكَ الرَّجْمُ فَقَالُو الْمَا عَلَى ابْنُكَ الرَّجْمُ فَقَالُو الْمَا عَلَى ابْنَكَ جَلْدُ الله عَلَى مِنْهُ بَمِـا ثَهَ مِنَ الغَنَمُ وَوَلِيدة ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العَلْمَ فَقَالُو ا إِنَّا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مَائَة وَتَغْرِيبُ عَامَ وَقَالَ النِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا قَضَينَ بَيْنَكُمَ بَكِ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا قَضْيَنَّ بَيْنَكُمَ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا قَصْيَنَّ بَيْنَكُمَ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا قَصْيَنَّ بَيْنَكُمَ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا قَصْدَيْ بَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْدُ وَالْمَالِدُ الْمَالُولُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمَالُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالَةُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا لَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

شيئا الا بمشورتهما اذ هو كانكالولد لهما وانمها عقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قطعاً للنزاع وجبراً لخاطرهم والافاستحقاقهم لم يثبت وشرح الحديث مع أحكام القسامة وأنها مخالفة لسائر الدعاوى مرأولا فى آخر الجهاد . قوله (إبن أبى ذئب) بلفظ الحيوان المشهور محمد و (زيد ابن خالدالجهي ) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون و (العسيف ) بفتح المهملة الاولى الاجير و (ردي أى مردودأى يجب الردعليك و (أنيس) مصغر الائس ابن الضحاك السلمي على الاصحو المرأة كانت أسلمية و فارجمها ) أى اعترفت فارجمها صرح به فى سائر الروايات قالواكان بعثه لاعلام المرأة بأن الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لهاعنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلاأن تعترف بالزنا فيجب عليها الرجم لانها كانت محصنة وذلك لأن حد الزنا لا يحتاط بالنجسس بل لو أقر الزاني به يلقن الرجوع عنه مرمرارا (باب ترجمة الحكام) قوله (خارجة ) ضد الداخلة ابن زيد بن ثابت الأنصاري و (كتاب اليهود) > ٢٠ حكرماني - ٢٠ ماني - ٢٠ »

زَيْد بن ثابت عَن زَيْد بن ثابت إِنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ أَمْرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كَتَابُهُ وَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتَبَهُ وَأَقْرَأْتُهُ كُتَبَهُمْ إِذَا كَتَابُوا إِلَيْهِ وَقَالَ عُمْرُ وَعْنَدُهُ عَلَيْ وَعْبِدُ الرَّحْنِ وَعْثَمَانُ مَاذَا تَقُولُ هذه قالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ عاطب فَقُلْتُ يُخْبِرُكَ بِصاحِبِما الَّذِي صَنَع بِهما وقالَ أَبُوجَمْرَةً عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ عاطب فَقُلْتُ يُخْبِرُكَ بِصاحِبِهما الَّذِي صَنَع بِهما وقالَ أَبُوجَمْرَةً كُنْتُ أُتَرْجُمُ بَيْنَ ابنِ عَبَاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ . وقالَ بَوْضُ الَّنَاسِ لا بُدَّ للحاكم مَنْ مُتَرْجَمْنِ مَرْتَنَ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عِنِ الزَّهْرِيّ أَخْبَرَنِي عُبِيدُ اللهِ مِنْ مَنْ مُتَرَجَمْنِ مَرْتَى أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عِنِ الزَّهْرِيّ أَخْبَرَنِي عُبِيدُ اللهِ مَنْ مُتَرْجَمْنِ مَرْتَى أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عِنِ الزَّهْرِيّ أَخْبَرَنِي عُبِيدُ اللهِ اللهُ اللهُ

7007

أى كتابتهم يعنى خطهم و ﴿ كتبت ﴾ بلفظ المتكلم . قوله ﴿ هذه ﴾ إشارة إلى امرأة كانت حاضرة عندهم فترجم ابن حاطب بالمهملتين و كسر الثانية ابن أبى بلتعة بفتح الموحدة والفوقانية وسكون اللام بينهما و بالمهملة عنها لعمر باخبارهما عن فعل صاحبها بها وهى كانت نوبية بالنون و الواو و الموحدة وياء النسبة أعجمية من جملة عتقاء حاطب وقد زنت وحملت فأقرت أن ذلك من عبداسمه مرغوس بالراء و المعجمة و الواو بدهمين . قوله ﴿ أبوجمرة ﴾ بفتح الجيم و بالراء نصر بالمهملة الضبعى بضم بالراء و المعجمة و فتح الموحدة . قوله ﴿ من مترجمين ﴾ قال ابن قرقول بضم القافين في المطالع أى لا بدله بمن يترجم له عمن يتكلم بغير لسانه وذلك يتكرر فيتكرر المترجمون قال وعند بعضهم مترجمين بالتثنية و اختلفوا هل هو من باب الخبر فيقتصر على و احدأو من باب الشهادة فلا بدمن اثنين . قال مغلطاى بعض المختفية أقول غرضهم بذلك غالب الأمر أو في موضع شنع عليه وقبح الحال أو أراد به همنا أيضا بعض الحنفية أول نحد بن الحسن قال بأنه لا بدمن اثنين غاية مافي الباب أن الشافعي أيضاقائل به لكن بعض الحنفية لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا بدمن اثنين غاية مافي الباب أن الشافعي أيضاقائل به لكن واحد عند الاخبار و لا بدمن اثنين عند الشهادة و في الحقيقة النزاع في أنها أخبار أوشهادة حتى لوسلم المنافعي أنها إخبار أوشهادة حتى لوسلم المنافعي أنها إخبار الميقل بالتعدد و لوسلم الحني أنها شهادة لقال به والصور المذكورة كلها إخبارات الشافعي أنها إخبار ات فظاهر و أما المكتو بات فظاهر و أماقصة المرأة وقول أبي جمرة فأظهر فلامحل لا ثن يقال على سبيل الاعتراض

ابنُ عَبد الله أَنْ عَبد الله بَن عَبّاس أَخ بَرَهُ أَنَّ أَبا سُفيانَ بَن حَرب أَخبرَهُ أَنَّ هَذا هَرَقُلَ أَرسَلَ إَلَيْهِ فَى رَكْبِ مِنْ قَرَيْس ثُمَّ قَالَ لَتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سائلُ هذا فان كَذَبني فَكَذَبُوهُ فَذَكَرَ الحديث فَق الَ للنُّرْجُمانِ قُلْ لَهُ إِنْ كَانَ ما تَقُولُ فَانْ كَذَبني فَكَذَبُوهُ فَذَكَرَ الحديث فَق الَ للنُّرْجُمانِ قُلْ لَهُ إِنْ كَانَ ما تَقُولُ عَقًا فَسَيَمُ لَكُ مَوْضَعَ قَدَمَي هَاتَيْن

ا بَ عُرَوة عَن أَبِيه عَنْ أَبِي مُحَيْد السَّاعِديّ أَنَّ النبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابن عُرُوة عَن أَبِيه عَنْ أَبِي مُحَيْد السَّاعِديّ أَنَّ النبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابن الأُنْبَيَّة على صَدَقات بَنِي سُلَيْمٍ فَلَمَّا جَاء إلى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَاللهَ وَسَلَمَ وَاللهُ وَسَلَمَ وَاللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَاللهُ وَسَلَمَ فَاللهُ وَسَلَمَ فَاللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ

قال بعض الناس كذا بل السؤال يردعليه أنه نصب الأدلة فى غير ماترجم عليه وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيها. قوله ﴿أبو سفيان﴾ هو صخر بن حرب ضد الصلح الأموى و ﴿هرقل﴾ بكسر الهاء وفتح الراء على المشهور قيصر الروم و ﴿فركب﴾ أى فيجملتهم و ﴿الترجمان﴾ بفتح التاء وضم الجيم و فقتحها و بضمها المفسر بلغة أخرى و ﴿فذكر الحديث﴾ أى المرقوم في أول الجامع. فإن قلت هرقل كان كافراً فلا حجة فى فعله قلت قال بعضهم إنما ذكره ليدل أن الترجمان يحرى عند الامم محرى المخبر وأقول وجه الاحتجاج أنه كان نصر انياً وشرع من قبلنا حجة مالم ينسخ وعلى قول من قال بأنه أسلم فالأمر ظاهر. قوله ﴿محمد﴾ قالوا هو ابن سلام و ﴿عبدة﴾ ضد الحرة ابن سليان و ﴿أبو حميد﴾ بالضم عبد الرحمن و ﴿ابن اللتبية﴾ بضم اللام وإسكان الفوقانية أو فتحها وكسر الموحدة وياء النسبة و في بعضها بدل الام الهمزة عبدالله و ﴿بنوسلم﴾ بالضم قبيلة. قوله ﴿فلأعرفن﴾

كُنْتَ صادقًا ثُمُّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَاتِي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَطَبَ النَّاسَ وَحَمَدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَاتِي اللهُ عَمْلُ رِجالًا مَنْكُمْ عَلَى أُمُور مَّا وَلَآنَى اللهُ فَيَأْتِي عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَاتِي أَسْتَعْمُلُ رِجالًا مَنْكُمْ عَلَى أُمُور مَّا وَلَآنِى اللهُ فَيَأْتِي أَحْدُكُمْ فَيْقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَه هَدَيَّة أَهْديَتْ لِى فَهَلاَّ جَلَسَ فَى بَيْتَ أَبِيهِ وَيَنْتُ أَمِّهُ حَتَى تَأْتِيهُ هَدَيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادَقًا فَوَالله لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَنْها شَيْئًا وَلَيْتُ مَا جَاءَ اللهَ يَحْمُلُهُ يَوْمَ القيامَة أَلاَ فَلاَّعْرِفَنَ مَا جَاءَ الله وَرُعْلَ اللهَ يَعْمُلُهُ يَوْمَ القيامَة أَلاَ فَلاَّعْرِفَنَ مَا جَاءَ الله وَرُحُلُ بَعِير لَهُ رُعَاءُ أَو بَيقَرَةً لَمَا خُوارُ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدُيهِ حَتَّى رَأَيْتُ رَجُلْ بَعِير لَهُ رُعَاءُ أَوْ بَيقَرة لَمَا خُوارُ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدُيهِ حَتَّى رَأَيْتُ يَاضَ إِبْطَيْهِ أَلًا هَلْ بَلَقْتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَى ال

إِنْ وَهُ بِأَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهِابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعيد أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهِابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعيد الْخَدرِيّ عَنِ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مابَعَثَ الله مِنْ نَبِي وَلَااسْتَخْلَفَ مَنْ خَلِيفَة إِلاَّكَانَتْ لَهُ بِطَانَتُ نَا فَرُونُ وَسَلّمَ فَالَمُ مَنْ خَلِيفَة إِلاَّكَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ مِنْ خَلِيفَة إِلاَّكَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ

بلام جواب القسم وفى بعضها فلا أعرف بلفظ النهى و ﴿ ماجاء الله ﴾ أى محبة ربه وما مصدرية أو موصوفة أى رجلاجاء الله ورجل فاعل لنحو يجيء أو خبر مبتدأ و ﴿ تيعر ﴾ بكسر المهملة وفتحها من التعارة وهو صوت الغنم مر الحديث فى الهبة وغيرها . قوله ﴿ بطانة ﴾ بكسر الموحدة الصاحب الوليجة الدخيل والمطلع على السريرة وفسره البخارى بالدخلاء فجعله جمعا و ﴿ المشورة ﴾ بضم المحجمة وسكون الواو و ﴿ أصبغ ﴾ بفتح الهمزة والموحدة وتسكين المهملة بينهما و بالمعجمة . قوله ﴿ تحضه ﴾

7109

تَأْمَرُهُ بِالشَّرِ وَتَحَضُّهُ عَلَيْهِ فَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى وَقَالَ سُلَمَانَ عَن يَحْيَ أُخْبَرُني ابنُ شهاب بهٰذا وَعَن ابن أبي عَتيق وَموسَى عَن ابن شهاب مثْلَهُ وَقالَ شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد قَوْلَهُ وَقَالَ الأَوْزِاعِيُّ وَمُعَاوِيَةُ بِنُ سَـلاً م حَدَّتَنِي الزَّهْرِيُّ حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرِيرَةً عَنِ النِي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ وَقَالَ ابْ أَبِي حُسَيْن وَسَـعِيدُ بْنُ زِيادَ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ عَنْ أَبِي سَعِيد قَوْلَهُ وَقَالَ عُبَيْدُ الله بنُ أَبِي جَعْفَر حَدَّثَنِي صَفُوانُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قالَ سَمَعْتُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ ا حَدُّ مَيْ يُبَايعُ الامامُ النَّاسَ صَرْتُ إِسْماعيلُ حَدَّ مَنى مالكُ عَن يَحِي بن سَعيد قالَ أَخْبَرَني عُبادَةُ بنُ الوَليد أَخْبَرَني أَبي عَنْ عُبادَةَ بن الصَّامت

بضم المهملةأى لكل نبى وخليفة جلساء صالحة وجلساء طالحة و (المعصوم من عصمه الله ) نفساً مطمئنة أو اكل قوة ملكية وقوة حيوانية والمعصوم من رجح الله له جانب الملكية قال المهلب غرضه إثبات الأمور لله تعالى فهو الذى يعصم من نزغات الشيطان و المعصوم من عصمه الله لامن عصمته نفسه قوله (سلمان) هو ابن بلال و (يحي) هو ابن سعيد الانصارى و (محمد) هو ابن عبد الله بن أبى عتيق بفتح المهملة وهو عطف على يحيى لكن الفرق بينهما بأن المروى فى الطريق الاول هو الحديث المذكور بعينه وفى الثانى هو مثله و (موسى) هو ابن عقبة بسكون القاف و (أبوسلم) هو عبد الله بن عبد الرحمن بنعوف و (الأوزاعي) عبد الرحمن و (معاوية بن سلام) بالتشديد الدمشق و (عبد الله) ابن عبد الرحمن بن أبى حسين النو فلى و (سعيد بن زياد) بكسر الزاى و خفة التحتانية المدنى و (عبيد الله) ابن أبى جعفر الاموى المصرى و (صفو ان بن سلم) بالضم مولى التحتانية المدنى و (عبيد الله) ابن أبى جعفر الاموى المصرى و (صفو ان بن سلم) بالضم مولى

قَالَ بَا يَعْنَارَ سُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة فَى المَنْسُطُ وَالمَكْرَهُ وَأَنْ لاَنُخَافُ فَى اللهِ وَأَنْ لاَنُخَافُ فَى اللهِ وَأَنْ لاَنُخَافُ فَى الله وَأَنْ لاَنُخَافُ فَى الله وَأَنْ لاَنُخَافُ فَى الله لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى عَدَاة باردة وَالمُهاجرونَ رَضَى اللهُ عَنْهُ خَرَجَ النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى غَدَاة باردة وَالمُهاجرونَ وَالْمُهاجرونَ وَالمُهاجرة فَا عَفْو للأَنْصَارِ وَالمُهاجرة فَا عَفْو للأَنْصَارِ وَالمُهاجرة فَا عَالُولُهُ اللهُ الله

عَنْ اللَّذِينَ بِا يَعُوا مُحَمَّدًا مالكُ عَنْ عَبْدالله بِن دِينار عَنْ عَبْدالله بِن عَبْدالله بِن عَبْدالله بِن يُوسُفَ أَخْبَرَنا مالكُ عَنْ عَبْدالله بِن دِينار عَنْ عَبْدالله بِن عَمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما قالَ كُناً إذا با يَعْنا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة يَقُولُ لَنا فيما اسْتَطَعْت صَرَّئ مُسَدَّد حَدَّثَنا يَحْيى عَنْ سَفْيانَ حَدَّثَنا وَالطَّاعَة يَقُولُ لَنا فيما اسْتَطَعْت صَرَّئ مُسَدَّد حَدَّثَنا يَحْيى عَنْ سَفْيانَ حَدَّثَنا وَالطَّاعَة بَعُولُ لَنا فيما اسْتَطَعْت صَرَّئ مُسَدَّد حَدَّثَنا يَحْيى عَنْ سَفْيانَ حَدَّثَنا وَاللّه بِنُ دِينارِ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدَ المَلَكُ قالَ عَبْدَ المَلكُ قالَ

آل ابن عوف فالحديث مرفوع من ثلاثة أنفس من الصحابة. قوله ﴿عبادة ﴾ بالضم وخفة الموحدة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت الأنصارى لم يتقدم ذكره و ﴿ فَى المنشط والمحره ﴾ أى فيما يفرح به و فيما يكرهه و ﴿ أَن لا تنازع ﴾ أى وفى أن لا تقاتل الأمراء والأثمة قيل هذا فى بيعة العقبة الثانية قوله ﴿عمرو ﴾ بالواو هو الصير فى و ﴿ خالد بن الحارث ﴾ الهجيمي مصغراً بالجيم و ﴿ فيما استطعت ﴾ بصيغة الخطاب وفى بعضها ما استطعتم و ﴿ عبدالملك ﴾ ابن مروان الأموى . قوله ﴿ هشيم ﴾ بالتصغير

كُتَبَ إِنِّى أَقُرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَة لِعَبْد الله عَبْد الملَك أَمير المُؤْمنين عَلَى سُنةً الله وَسُنَّة رَسُوله مَا اسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنَيَّ قَدْ أَقَرُّوا بَشْل ذَلك صَرَّع يَعْقُوبُ بنُ ١٧٦٣ إِبراهِمَ حَدَّثَنا هُشَيْم أَخْبَرنا سَيَّار عَن الشَّعْبي عَنْ جَرِير بن عَبْد الله قالَ بايَعْت النبي صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة فَلَقَنْنَى فَيَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لَكُلِّ النبي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَم عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَة فَلَقَنْنَى فَيَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّعْم لكل مُسلَم صَرَّع عَنْد الله عَبْد الله عَب

الواسطى و ﴿ سيار ﴾ ضد الوقاف أبو الحكم بن و ردان العنزى بالمهملة والنون المفتوحتين و بالزاى قوله ﴿ السمع ﴾ أى على أن نسمع أوامره و نواهيه و نطيعه فى ذلك امتثالا و انتها ، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التلقين أن أقول فيما استطعت وهذا من كال شفقته على الأمة و زاد أيضا ﴿ والنصح لكل مسلم ﴾ وهو عطف على السمع . يحكى عن جرير أنه أمر مو لاه باشترا ، فرس له فاشتراه بثلاثمائة وجاء به و بصاحبه لينقده الثمن فقال جرير لصاحب الفرس فرسك خير من ثلاثمائة أتبيعنيه باربعائة قال ذلك اليك قال فرسك خير من ذلك فلم يزل يقول ذلك ويزيده الى أن بلغ ثمائة ما عائمة فاشتراه بها وكان إذا قوم السلعة بصر المشترى بعيوبها فقيل له إذا فعلت ذلك لم ينفد لك البيع فقال إنابا يعنا رسول الله صلى الله على النصح لكل مسلم . قوله ﴿ الى عبد الله ﴾ فان قلت الم كرر إلى فقال أولا اليه و ثانيا الى عبد الله ثم الأولى العكس لا أن المظهر هو الأصل قلت ليس بشكرار إذ الثاني هو المكتوب لا المكتوب اليه أى كتب هذا وهو الى عبد الله الى آخر هو تقديره من ابن عمر الى عبد الله عبد الله عبد الله . قوله ﴿ ان بنى ﴾ فان قلت الوالد كيف يفر من جهة الأولاد

مُسْلَمَةً حَدَّثَنا حاتُمْ عَن يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لَسَلَمَةً عَلَى أَي شَيْء بَايَعْتُمُ النّبَي صَلَّى الله عَايْهُ وَسَلَّمَ عَبُدُ الله بُن مُحَدّد بن أَسْمَاءً حَدَّثَنا عُلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَدْيْنِية قَالَ عَلَى الله عَن الزُّهْرِي أَنَّ مُحْيَد بَن عَبْد الرَّحْن أَخْبَرُهُ أَنَّ المُسُور بَن عُوْر يَةُ عَن مالك عن الزُّهْرِي أَنَّ مُحْدُ اجْتَم وُ افْتَشاو رُوا قَالَ لَهُمْ عَبُدُ الرَّحْن فَخْرَمة أَخْبَره أَنَّ الرَّهُ عَلَى هُدَا الأَهْر وَلَكَن كُمْ ان شَتْتُم اخْبُر أَنَّ المَّهُم عَبُدُ الرَّحْن فَكُمْ فَعَلُوا ذَلك الى عَبْد الرَّحْن فَلَمَّا وَلَوْا عَبْدَ الرَّحْمَن أَمْر هُمْ فَعَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْد الرَّحْن فَلَمَّا وَلَوْا عَبْدَ الرَّحْمَن أَمْرَهُمْ فَعَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْد الرَّحْن فَلَمَّا وَلَوْا عَبْدَ الرَّحْمَن أَمْرَهُمْ فَعَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْد الرَّحْمَن حَتَى ما أَرَى أَحَدًا مِن النَّاسِ يَتَبَعُ أُولَيْكَ الرَّهُ طَو وَلا يَطَأْعُقَبَهُ

قلت هذا إخبار منه باقرارهم السابق . قوله (حاتم) بالمهملة ابنا إسماعيل و (يزيد) بالزاى ابن أبي عبيد مصغر العبد و (سلمة) بفتحتين ابن الا كوع و (على الموت) أي على أن نقاتل بين يديه و نصبر و لا نفر حتى بموت فان قلت تقدم أنهم با يعوا على السمع و الطاعة وعلى المجرة وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار وسيجيء قريراً أنهم با يعوا على بيعة النساء وعلى الاسلام ونحوه فان قلت المقامات مختلفة فاذا جاء الاعرابي ليسلم با يعه على الاسلام و لما كانوا في الحديبية مستعدين للقتال وفي صدده با يعوا على الصبر وعلى الموت و لما كانوا في العقبة وهو أو ائل الاسلام مؤسسين للقاعدة الكلية با يعوا على السمع والطاعة في كل شيء وعلى مافي آية بيعة النساء وهلم جرا . قوله (عبد الله بن محمد بن أسماء) بوزن حمراء سمع عمه جويرية مصغر الجارية بالجيم ابن أسماء الصبعي وهمامن الاعلام المشتركة بين الذكور و الاناث و (حميد) بالضم وليس في الجامع حميد بالفتح و (المسور) بكسر الميم ابن مخرمة بفتحها و إسكان المعجمة و (الرهط) الستة عثمان وعلى وطلحة و الزير وسعد وعبد الرحمن وكلهم من العشرة المبشرة لما حضر عمر رضى الله عنه الموت في آخر ذي الحجة من سنة الرحمن وكلهم من العشرة المبشرة لما حضر عمر رضى الله عنه الموت في آخر ذي الحجة من سنة ثلاث وعشرين قيل له استخلف فقال ما أحداً حق بهذا الامر من هؤلاء الرهط الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعنهم راض و (أنافسكم) أي أرغب على وجه المباراة وأضن معكم و (على الله صلى الله عليه وسلم وهوعنهم راض و (أنافسكم) أي أرغب على وجه المباراة وأضر على ورغلية على وجه المباراة وأضر على ورغلي على وجه المباراة وأضر على على وجه المباراة وأضر على على وحيا على

7777

وَ هَ اَلَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشاوِرُونَهُ تَلْكَ اللَّيالِي َحَتَّى اذا كَانَتِ الَّلْيلَةُ الَّتِي أُصْبَحْنَا مِنْهَا فَبِايَعْنَا عُثْمَانَ قَالَ المِسْوَرُ طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعِ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبُ البَابِ حَتَّى استَيقَظَتَ فَقَالَ أَرَاكِ نَاعُمَا فَوَالله مَا كَتَحَلَّتَ هَذَهُ اللَّهِـلَةَ بِكْبِيرِنُومِ انْطَلِقَ فَادْعَ الَّذِبِيرَ وَسَعْدًا فَدَعُوتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرُهُمَا ثُمَّ دَعَاني فَقَالَ ادْعُ لى عليا فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل ثُمّ قام على من عنده وهو على طمع وَقُدْ كَانَ عَبْدَالرَّ مُمْنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيَّ شَيئًا ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي عَثْمَانَ فَدْعَوْ تَهُ فَنَاجِاهُ حتى فرق بينهما المؤذن بالصَّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى للنَّاسِ الصَّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئكَ الرُّهُطُ عِنْدَالمُنْبِرِ فَأَرْسُلَ الَّي مَنْ كَانَ حاضِرًا مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَأَرْسَلَ الى أَمْرَاء الأَجْدَاد وَكَانُوا وَافَوْا تَلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عَمْرَ فَلَمَّـا اجْتَمَـُوا تَشَهَّدُ عَبْدُ الرَّحْمَن ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَاعَلَيَّ أَنَّى قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمُ أَرَهُمْ يَعْدَلُونَ بِعَثْمَانَ فَلا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا فَقَالَ أَبَايِعُكَ عَلَى سُنَّة الله وَرَسُوله وَالْخَلَيفَتَين

هذا الامر ﴾ أى من جهته ولا عله و ﴿ لا يطأ عقبه ﴾ أى عتب أحدمن أو ائك الحمسة أى لا يمشى أحد خلفه . قوله ﴿ هجع ﴾ بفتح الهاء أى طائفة من الليل أو نومه و ﴿ كثير ﴾ بالمثلثة و ﴿ الا كتحال ﴾ مجاز عن النوم و ﴿ ابهار ﴾ بالموحدة وشدة الراء من الابهيرار وهو الانتصاف و تراكم الظلمة و بهرة الشيء و سطه و ﴿ هو على طمع ﴾ أى طمع الحلافة و تقدير الأمر عليه و ﴿ شيئاً ﴾ أى من المخالفة الموجبة للفتنة و ﴿ و افوا ﴾ من قولهم و افيت العام أى حججت و من و افيت القرم أتيتهم و ﴿ يعدلون بعثمان ﴾ للفتنة و ﴿ و افوا ﴾ من قولهم و افيت العام أى حججت و من و افيت القرم أتيتهم و ﴿ يعدلون بعثمان ﴾

مِنْ بَعْدِهِ فَبَا يَعَـهُ عَبْدُ الرَّ حَمْنِ وَبايَعَـهُ النَّـاسُ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأُمْرَاءُ الأَجْناد وَالمُسْلُمُونَ

٧٦٧ ﴿ حَنْ بَا يَعْ مَرَّ تَيْنِ صَرَفْ الْبُوعاصِمِ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبَيْدُ عَنْ سَلَمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْتَ الشَّجَرَةَ فَقَالَ لِي ياسَلَمَةُ الْآ تَعْتَ الشَّجَرَةَ فَقَالَ لِي ياسَلَمَةُ الْآ تُعْتَ الشَّجَرَةَ فَقَالَ لِي ياسَلَمَةُ الْآ تَعْتُ فَي الأُوَّلُ قالَ وَفَى الشَّانِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي الأُوَّلُ قالَ وَفِي الشَّانِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الأُوَّلُ قالَ وَفِي الشَّانِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ يَارَسُولَ الله قَدْ بايعْتُ فِي الأُوَّلُ قالَ وَفِي الشَّانِي

٦٧٦٨ إَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَنْ مُحَدَّد

ابنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا بايَعَ رَسُولَ اللهِ

من عدل فلان بفلان إذا سواه به و لا تجعلن في اختيار لعثمان على نفسك سيلامن الثقل و المخالفة أو الملالة و تحوهما وقال عبد الرحمن مخاطبا لعثمان أبا يعك على كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخليفتين و في هذه المعطو فات من الناس إلى آخره عطف الخاص على العام والعكس ( باب من با يع مرتين ) قوله (أبو عاصم ) هو الضحاك ضد البكاء المشهور بالنبيل بفتح النون و كسر الموحدة والبخارى كثير ايروى عنه بالو اسطة و ( يزيد ) بالزاى ابن أبى عبيد مصغر ضد الحرمولي سلمة بالمفتوحتين ابن عمرو ابن الاكوع بفتح الواو و بالمهملة و ( الشجرة ) أى التى في الحديبية وهي التي نزل فيها قوله تعالى «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبا يعونك تحت الشجرة » وهذه تسمى بيعة الرضوان . قوله ( في الأولى ) أى في جملة الطائفة الأولى أو في الساعة الأولى مرفى الجهاد أي في الزمان الأكوع ألا تبايع قلت قد بايعت ثم عدلت الى ظل شجرة فلما خف الناس قال ياابن الأكوع ألا تبايع قلت قد بايعت يارسول الله قال وأيضا با يعته الثانية و هذا هو الحادى والعشرون من ثلاثيات البخارى . قوله ( الاعراب ) هم سكان البادية من جيل العرب و ( عبد الله بن مسلمة ) بفتح الميم واللام القعني بفتح الميم واللام القعني بفتح الميم واللام القعني بفتح الميمان و المولة بينهما و بالموحدة و ( محمد بن المنكدر ) بفاعل الانكدار و بفتح الميم واللام القعني بفتح الميمان البادية من جيل العرب و ( عبد الله بن مسلمة ) بفتح الميم واللام القعني بفتح الميم واللام القعني والتم القاف و النون و سكون المهملة بينهما و بالموحدة و ( عبد بن المنكدر ) بفاعل الانكدار

· A.A.

صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الاسلامَ فَأَصابَهُ وَعَلَى فَقَالَ أَقَلْنِي بَيْعَتِي فَأَنِي ثُمّ جاءَهُ فَقَالَ أَقَلْنِي بَيْعَتِي فَأَنِي شُمّ جاءَهُ فَقَالَ أَقَلْنِي بَيْعَتِي فَأَنِي خَوْرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ ينّـةُ كَانْكِيرِ تَنْفِي خَبْهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا

المَّانَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَهَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَهَا اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ ا

و (الأعراب) هو من شواذ النسب و (الوعك) بفتح الواو وإسكان المهملة الحمى وشدة الحر ووجع البدن و (خرج) أى من المدينة و (الكير) ما ينفخ فيه الحدادو (خبها) بالمفتوحات وبالضم والسكون الردى، والغش و (ينصع) بالنون والمهملتين الحلوص و (طيبها) بكسر الطاء وإسكان التحتانية وبفتحها و كسر التحتانية الشديدة فاعله أى يخلص طيبها ومن التنصيع وطيبها مفعوله مرفى آخر الحج فى باب حرم المدينة . قوله (عبد الله بن زيد) بالزاى المقرى، من الاقراء وكثيراً روى البخارى عنه بدون الواسطة كما فى التهجد و (سعيد بن أبى أيوب) و اسمه مقلاص بالقاف والمهملة وإنما قال هو إشعارا بأن ذكر نسبه منه لا من شيخه و (أبوعقيل) بفتح المهملة وكسر والمهملة وإناى وتسكين الهاء ابن معبد بفتح الميم والموحدة وسكون المهملة الأولى ابن عبد الله بن هشام القرشي و (كان) أى عبد الله و (حيد) بالضم و (يضحى) أى عبد الله و جيد) بالضم و (يضحى) أى عبد الله وجيد الله بن هشام القرشي و (كان) أى عبد الله و حيد) بالضم و (يضحى) أى عبد الله و

٠٧٧٠ مِ اللَّهِ مَنْ بِايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ البَيْعَةَ صَرْتُ عَبْدُ الله بنُ يوسُفَ أَخْبَرَنا

مالكُ عَنْ مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَنْ جابر بن عَبْد الله أَنَّ أَعْرابيًّا بايعَ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الاسلام فَأَصابَ الْأَعْرِ ابَّي وَعْكُ بالمَدينَة فَأَتَى الْأَعْرِابُّ إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ يارَسُولَ الله أَقْلَني بَيْعَتَى فَأَنِّي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقَلْنِي بِيعْتَى فَأَنَّى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقَلْنِي بَيْعَتِي فَأَنِي فَخَرَجَ الْأَعْرِائِي فَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلّم

إِنَّمَا اللَّهِ يَنَهُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَّتُهَا وَيَنْصَعُ طَيْبُهَا

٦٧٧١ إَبُ مَنْ بِايعَ رَجُلًا لَا يُبِايعُهُ إِلَّا للَّهُ نَيا صَرْتَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حْمَزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالَحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهَ يَوْمَ القيامَة وَلَا يُزَّكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلَيمْ رَجُلٌ عَلَى فَصْل ماء بِالطَّريق يَمْنُعُ منْـهُ أَبْنَ السَّبيلِ وَرَجُلٌ بايَعَ إِمامًا لاَ يُبايعُهُ إلاَّ لدُنياهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَ إِلَّا لَمْ يَفَ لَهُ وَرَجُلٌ يُبايِعُ رَجُلًا بِسَلْعَةَ بَعْدَ

عن أهل البيت لانها سنة على الكفاية ومراد البخاري منالحديث أن بيعة الصغير لا تصح ولهذا لم يبايعه ومر الحديث في الشركة . قوله ﴿ أبو حمزة ﴾ بالمهملة والزاي محمد بن ميمون السكري و ﴿ لدنيا ﴾ بدون التنوين و إنما قيده بقوله بعد العصر تغليظا لأنه أشرف الأوقات في النهار لرفع

العَصْرِ فَانَفُ بِاللّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدْقَهُ فَأَخَدَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا لِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّ النّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الزّهُ هُرِيّ وَقَالَ اللّهِ ثُمْ عَادَةَ بْنَ الصَّامَتِ يَقُولُ ابْنِ شَهَابِ أَخْدَبَرَ فَي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانَيُّ أَنَّهُ سَمْعَ عُبادَةً بْنَ الصَّامَتِ يَقُولُ ابْنِ شَهَابِ أَخْدَبَرَ فَي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانَيُّ أَنَّهُ سَمْعَ عُبادَةً بْنَ الصَّامَتِ يَقُولُ قَالَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَقْدُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَقْدُلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَلْهُ وَلَا تَقْدُلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَقْدُلُوا وَلاَ تَقْدُلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلاَ تَعْدُلُوا وَلاَ تَقْدُلُو اللّهُ اللّهُ وَمَنْ وَفَى مَنْكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ فَمَنْ وَفَى مَنْكُمْ فَأَجْرُهُ وَلَا تَقْدُلُوا اللّهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَعُو قَبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَعُو قَبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَعُو قَبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَعُو قَبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفّارَةُ لَهُ وَمَنْ أَصابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَعُو قَبَ فِي اللّهُ فِي اللّهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَعُو قَبَ فِي اللّهُ فِي اللّهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ فَلَا عَمُو قَبَ فَي اللّهُ اللّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الملائكة الأعمال واجتماع ملائكة الليل والنهار فيه ولهذا يغلظ الإيمان فيه و ﴿ أَعلَى ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ بها ﴾ أى في مقابلتها والباء للمقابلة نحو بعت هذا بذاك و ﴿ أَخذها ﴾ أى المشترى القيمة التي ذكر البائع أنه يعطى فيها كاذبا اعتماداً على كلامه و الحال أنه لم يعط ذلك المقدار مقابل سلعته من كتاب الشرب. فان قلت ثمة مكان لا يكلمهم الله لا ينظر اليهم قلت الغرض منهما و احد و هو الحذلان و التحقير . فان قلت ثمة منعه من ابن السبيل و ههنا يمنع هن ابن السبيل فهل يتفاو ت المقصود في أن لا يكون الماء ممنوعا و الرجل ممنوعا منه و بالعكس فلت المفهو مان متغاير ان لكنهما متلازمان مقصودا . فان قلت ذكر ثمة الحديث بطريق آخر أيضا هكذا ثلاثة لا يكلمهم الله و لا ينظر اليهم رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطى و هو كاذب و رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطى و هو كاذب و رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم و رجل منع فضل مائه فذكر مكان المبايع للامام الحالف للاقتطاع فهم أربعة لا ثلاث قلت التخصيص بعدد لا ينفي الزائد عليه . قوله ﴿ أبو إدريس عائذ الله ﴾ بالهمز بعد الألف ثم بالمعجمة الخولاني بفتح المعجمة و إسكان الواو و بالنون م الاسنادو المتن بعينه في كتاب الإيمان

7777

مبسوطا. فإن قلت الترجمة في بيعة النساءقلت لماورد في القرآن في بيعتهن نسب اليهن وان بويع بها الرجال قوله ( بالكلام ) فيه إشارة الى أن بيعة الرجال كانت باليد أيضاو ( يملكها ) اما بالنكاح واما بماك النمين والمراد بهذه الآية هي «ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبا يعنك على أن لايشركن بالله شيئاً » قوله ( حفصة ) هي بنت سيرين و ( أم عطية ) بفتح المهملة الأولى نسيبة مصغر النسبة بالنون والمهملة والموحدة الأنصارية وقيل بفتح النون أيضا ومر في كتاب الزكاة ما يوهم أنها غير أم عطية حيث قالت عن أم عطية قالت بعثت اليه نسيبة الأنصارية بشاة لكن الصحيح انها هي إياها لاغيرها و ( با يعنا ) بصيغة المتكلم و ان صح الرواية بصيغة الغائب فالمعني صحيح . قوله ( فقبضت ) فان قلت هذا مشعر بأن البيعة لهن كانت أيضا باليدقات لعلهن كن يشرن باليد عندالمبايعة بلامماسة و ( فلانة ) غير منصرف أي أسعدتني في النياحة وأنا أريد أن أكافئها بالنياحة و ذهبت لأن تساعدها أو لغيره و رجعت و با يعها فان قلت لمما قال صلى الله عليه و سلم شيئاً لها و سكت عنها و لم يزجرها قلت لعله عرف أنه ليس من جنس النياحات المحرمة أو ما التفت الي كلامها حيث بين حكمها لهن أو كان جو ازها من خصائصها أنه ليس من جنس النياحات المحرمة أو ما التفت الي كلامها حيث بين حكمها لهن أو كان جو ازها من خصائصها أنه ليس من جنس النياحات المحرمة أو ما التفت الي كلامها حيث بين حكمها لهن أو كان جو ازها من خصائصها

وَفَتِ أَمْرَأَةُ إِلَّا أُمُّ سَلَيْمٍ وَأُمُّ العَلاءِ وَابْنَهُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذِ أُو ابْنَهُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذًا وَابْنَهُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذً

الله يَدُالله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ يَعْةً وَقُوْله تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يُبايعُونَكَ إِنَّا يُبايعُونَ اللهَ يَدُالله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاتَمَّا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهُ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوْ تِيهِ أَجُواعَظيًا حَرَثَنِ أَبُو نُعَيْم حَدَّ تَناسُفْيانُ عَنْ مُحَدَّ بَنِ المُنْكَدرِ مهم عَلَيْه اللهَ فَسَيُوْ تِيه أَجُواعَظيًا حَرَثِنَ أَبُو نُعَيْم حَدَّ تَناسُفْيانُ عَنْ مُحَدَّ بَنِ المُنْكَدرِ مهم عَلَيْه وَسَلَّم فَقَدالَ بايعني عَلَى سَمْعتُ جابِرًا قالَ جاءَ أَعْر ابِيُّ إِلَى النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَقدالَ بايعني عَلَى الاسلام فَبايعه عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَقالَ أَقلني فأَبَى فَلَكَ وَلَى قالَ المُسلام فَبايعه عَلَى الاسلام فَبايعه عَلَى الله عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه فَقالَ أَقلني فأَبَى فَلَكَ وَلَى قالَ المُدينَةُ كَالْكِير تَنْفِي خَبَهَا وَيَنصَعُ طِيبُها الله يَعْنَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى المَالِي عَلَيْه عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى المُعْلَى الله عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي عَلَى المُعْلَى المُ

الاستخلاف صَرَّنَا يَعْنِي بنُ يَعْنِي أَخْبَرَنَا سُلَيْانُ بنُ بِلَالْ عَنْ ٢٧٧٦ يَعْنِي أَخْبَرَنَا سُلَيْانُ بنُ بِلَالْ عَنْ ٢٧٧٦ يَعْنِي بنِ سَعِيد سَمِعْت القاسِمَ بنَ مُحَمَّدً قالَ قالَتْ عائشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَارَأْسَاهُ

والمفهوم من صحيح مسلم أن فلانة كناية عن أم عطية الراوية للحديث و ﴿ أمسليم ﴾ بالضم أم أنس و ﴿ أم العلاء ﴾ بالمد أنصارية و ﴿ أبو سبرة ﴾ بفتح المهملة و سكون الموحدة و بالراء مر فى الجنائز هكذا: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء و ابنة أبى سبرة امرأة معاذ و امرأة أخرى قال القاضى لم يف عن بايع مع أم عطية فى الوقت الذى ابنيعت فيه النسوة إلا خمس لاأنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. قوله ﴿ أبو نعيم ﴾ بايعت فيه النسوة إلا خمس لاأنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. قوله ﴿ يحيى بن يحيى ﴾ مصغر الفضل و ﴿ الاقالة ﴾ فسخ البيع و الله أعلم ﴿ باب الاستخلاف ﴾ قوله ﴿ يحيى بن يحيى ﴾ التميمى النياورى و ﴿ وارأساه ﴾ هو قول المتفجع على الرأس من الصداع و نحوه و ﴿ ذاك ﴾ أى

موتك والسياق يدل عليه و ﴿ واثكلاه ﴾ أى وافقدان المرأة ولدهاوهذا كلام كان يجرى على لسانهم عند اصابة مصيبة أوخوف مكروه ونحو ذلك و في بعضها واثكلياه بزيادة التحتانية وكسر اللام و في بعضها واثكلياه بلفظ الصفة و فتح اللام و ﴿ ظللت ﴾ بالكسر و ﴿ معرسا ﴾ من أعرس بأهله إذا بنى بها و ﴿ بل أنا و ارأساه ﴾ أى أضرب أناعن حكاية وجع رأسك و أشتغل بوجع رأسى إذلا بأس بك و أنت تعيشين بعدى عرفه بالوحى . قوله ﴿ أعهد ﴾ أى أوصى بالخلافة . فان قلت مافائدة ذكر الابن إذ لم يكن له دخل فى الخلافة قلت المقام مقام استمالة قلب عائشة رضى الله تعالى عنها يعنى كان الأمر مفوض الى و الدك كذلك الائتمار فى ذلك بحضور أخيك فأقار بك هم أهل أمرى وأهل مشورتى أو لما أراد تفويض الأمر اليه بحضورها أراد إحضار بعض محارمه حتى لو احتاج الى مسالة الى أحد أو قضاء حاجة لتصدى لذلك و في بعضها أو آتية من الاتيان قال فى المطالع قيل انه هو الصواب . قوله ﴿ أن يقول ﴾ أى كراهة أن يقول قائل الخلافة لى أو لفلان أو مخافة أن يتمنى أحد ذلك أى أعينه قطعا للنزاع و الاطاع ثم قلت يأبى الله لغير أبى بكر و يدفع المؤمنون غيره أو

7777

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّنَهُ الْمَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغَبُ رِاهِبُ وَدُدْتُ أَنَى نَجُوْتُ مَنْهَا كَفَافاً لَاللَّي وَلَا عَلَى لَا أَتَحَمَّلُها حَيَّا وَمَيتاً صَرَفَ إِبْرِاهِيمُ بِنُ مُوسَى أَخْبَرَنا هِشَامُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهُ مِي أَخْبَرَنِي أَنسُ بِنُ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمَعَ خُطْبَةً عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهُ مِي أَخْبَرَنِي أَنسُ بِنُ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمَعَ خُطْبَةً عَمْرَ الآخْرَةَ حَينَ جَلَسَ عَلَى المنبر وَذٰلِكَ الغَدُ مَنْ يَوْم تُونِي النبيُّ صَلَّى الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذٰلِكَ الغَدَدُ مَنْ يَوْم تُونِي النبي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُلِكَ الْعَريدُ بِذِلْكَ أَنْ يَكُونَ آخْرَهُمْ فَانْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ فَانَ اللهَ تَعالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظُورُكُمْ وَرَا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ فَانَّ اللهَ تَعالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظُورُكُمْ فَانَ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ فَانَّ اللهَ تَعالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظُورُكُمْ فَانَ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللهُ عُمَدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ فَانَ اللهَ تَعالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظُورُكُمْ فَانَ نَوْرًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللهُ عُمَدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظُورُكُمْ فَانَ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللهُ عُمَدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ و اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا ا

بالعكس شك الراوى وفيه علم من أعلام النبوة وفيه فوائد تقدمت فى كتاب المرضى. قوله ﴿ فقد ترك ﴾ أى التصريح بالشخص المعين وعقد الامر له وإلا فقد نصب الادلة على خلافة الصديق رضى الله تعالى عنه و ﴿ راغب وراهب ﴾ يحتمل معنيين أى راغب فى الثناء فى حسن رأى وراهب من إظهار ما بنفسه من الكراهة أو أنى راغب فى الخلافة راهب منهافان وليت الراغب خشيت أن لا يقوم بها ولهذا توسط حالة بين الحالتين حيث جعلها لو احد من الطائفة الستة ولم يحملها لو احدمعين منهم و يحتمل أن يراد انى راغب فيا عند الله راهب من عذا به ولا أعول على نيا تكم و فيه دليل على أن الخلافة تحصل بنص الامام السابق و ﴿ كفافا ﴾ أى تكف عنى و أكف عنها أى رأسا برأس لالى و لا على قال الشاعر :

على أننى راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا على ولا ليا قوله ﴿حيا وميتا﴾ أى لاأجمع فى تحملها بينهما فلا أعين شخصا بعينه . قوله ﴿الآخرة﴾ وأما الخطبة الأولى فهى التى خطب بها يوم الوفاة وقال فيها ارن محمدا لم يمت وانه سيرجع وهى كالاعتذار من الأولى و ﴿يدبرنا﴾ بضم الموحدة أى يموت بعدنا و يخلفنا يقال دبرنى فلان أى خلفنى

« ۲۲ – کرمانی – ۲۲»

رَسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم َ قَدْ بَايعوهُ قَبْلَ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأَمُورِكُمْ فَقُومُوا فَبَايعُوهُ وَكَانَتْ فَايَعُوهُ وَكَانَتْ طَائَفَةُ مَنْهُمْ قَدْ بَايعوهُ قَبْلَ ذَلكَ فَى سَقيفَة بَنِي سَاعدة وَكَانَتْ يَعْقُولُ لِآبِي بَيْعَةُ العَامَّة عَلَى المُنبَرِ قَالَ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَنسَ بِنِ مالكَ سَمْعَتُ عُمَر يَقُولُ لِآبِي بَيْعَةُ العَامَّةِ عَلَى المُنبَرِ قَالَ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَنسَ بِنِ مالكَ سَمْعَتُ عَمَر يَقُولُ لِآبِي بَكْر يَوْمَئذَ اصْعَد المُنبَرِ قَالَ الزَّهُ مِتَى صَعَد المُنبَر قَبْايَعَهُ النَّاسُ عامَّةً حَرَّيْنَ عَبْد الله حَدَّثَنا إِبْراهِمُ بُنُ سَعْد عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّد بِنِ جُبَيْر بِنِ عَبْد الله حَدَّثَنا إِبْراهِمُ بُنُ سَعْد عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّد بِنِ جُبَيْر بِنِ مُعْد اللهِ قَالَ أَيْتَ النَّيْ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتُهُ فَى شَيْء قَالَ أَنْتَ النَّيْ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتُهُ فَى شَيْء قَالَ أَيْتَ النَّيْ صَلَّى الله أَرَائِتَ إِنْ جَمْتُ وَلَمْ أَجِدُ لَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَنْ عَنْ الله عَليه وَسَلَّمَ الْمَرَأَةُ فَكَلَّمَتُهُ فَى شَيْء وَلُمْ أَبِي الله عَنْ أَيْه بَرُونَ قَالَ إِنْ لَمْ تَحَد يَنِي فَأْتِي أَبَا بِكُر صَرَّيْنَ مُسَلِم عَنْ أَبِي بُكُو رَضَى الله عَنْ أَبِي بُكُو رَضَى الله عَنْ أَبِي عَنْ الله عَنْ أَنِي عَنْ الله عَنْ أَبِي بُكُو رَضَى الله عَنْ أَبِي عَنْ الله عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ الله عَنْ أَبِي عَنْ الله عَنْ أَبِي عَنْ الله عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَنِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ الله قَالَ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ الله عَنْ أَلِي الله عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ أَلِي اللهُ عَنْ الله عَنْ أَلِي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

و (هدى محمد )أى جملة فعله . قوله و (النور )القرآن و (السقيفة ) بفتح المهملة الساباط و الطاق كانت مكان اجتماعهم للحكومات . قوله (محمد بن جبير ) مصغر ضد الكسر ابن مطعم بفاعل الاطعام و (أرأيت )أى أخبر نى قال بعضهم هذا من أبين الدلائل على خلافته . قوله (قيس بن مسلم ) بكسر اللام الحفيفة و (طارق ) بكسر الراء البجلي و (بزاخة ) بضم الموحدة و تخفيف الزاى و بالمعجمة موضع بالبحرين أوماء لبني أسد و غطفان و كان فيها حرب في أيام الصديق رضي الله تعالى عنه وذكر البخارى مختصراً من قصتها وهي أن و فدها جاء الى أبي بكر بعدها يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية و السلم المخزية فقالوا عرفنا المجلية في المخزية قال ننزع منكم الحلقة و الكراع و نغنم ماأصبنا منكم و تردون ماأصبتم منا و تتركون أقواما يتبعون أذناب الابل حتى يرى الله خليفة رسوله والمهاجرين

لُوَ فُد بُزَاخَةَ تَتْبَعُونَ أَذْنابَ الابل حَتَّى يَرَى اللهُ خَلَيْفَةَ نَبيَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذُرُونَكُمْ بِهِ

المنت مَدِّين مُعَدُّ بن المُثنَّى حَدَّثنا عُندُرْ حَدَّثنا شُعَبَةُ عن عَبدالملك 1875 سَمْعُتُ جَابِ بِنَ سَمُرَةً قَالَ سَمْعُتُ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثنا عَشَر أَمْيرًا فَقَالَ كَلَّهُ لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْش المجتُ إخراج الخُصُوم وَأَهْلِ الرّيب مِنَ البّيُوت بَعْدَ المُعْرِفَة وَقَدْ أُخْرَجَ عَمْرُ أُخْتَ أَنْي بَكُر حِينَ نَاحَتْ صَرْتُ اسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَاللَّ عَنْ YAVF أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بَيده لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بِحَطَب يُحْتَطَبُ ثُمَّ

> أمرا يعذرونكم به . قوله﴿ جابربن سمرة ﴾ بفتح المهملةوضم الميم قال بعض العلماء أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس فى وقت واحد على اثني عشرأميراً ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميرا يفعلون كذا فلما أعراهم عن الخبر علمناأنهأرادأنهم يكونون في زمن واحد ويحتمل أن يكون المراديكون من الامراء اثنا عشر مستحقين للامارة بحيث يعز الاسلام بهم والله أعلم. قوله ﴿ أَبِّي ﴾ يعني سمرة والوالدوالولدكلاهما صحابيان و﴿ أَنه ﴾ أى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ الريب ﴾ جمع الريبة وهي التهمة و المعصية و﴿ بعد المعرفة ﴾ أي بعد شهرتهم بذلك يعني لا يتجسسعليهم وذلك الاخراج لاجل تأذي الجيران ولاجل مجاهرتهم بالمعاصي ونهى عمر أخت أبي بكر عن النياحة فلم تنته فأبعدها عن نفسه وقيل انه أبعـدها عن البيت ثم بعدذلك رجعت مر في كتاب الخصومات. قوله ﴿ فيحطب ﴾ وفي بعضها ليحتطب من التحطيب أي يجمع الحطب ﴿ثُم أَخالف الى رجال ﴾ أى آتيهم أى أخالف المشتغلين بالصلاة قاصدا

> آمُرَ بَالصَّلاة فَيُؤَذَّنَ لَمَا ثُمَّ آمُرَرَ جُلًّا فَيَوُمَّ النَّاسَثُمَّ أَخَالفَ الَى رجال فَأَحَرَّقَ

عَلَيْهِمْ بِيُوتِهُمْ وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدَهُ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجَدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَا تَيْن حَسنتين لَشَهد العشاء

إَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمُعْصَيَةِ مَنَ الْـكَلامِ مَعَهُ ٦٧٨٣ وَالزِّيارَة وَنَعُوه صَرْفَى يَحْلَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّلْيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شهاب عَنْ عَبْدِ الَّر حْمَن بْنِ عَبْد الله بْنِ كَعْب بْنِ مالك أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبِ بْنِ مالك وَكَانَ قَائِدَكُعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمَى قَالَ سَمَعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكَ قَالَ لَمَا تَخَلَّفَ عَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في غَزْوَة تَبُوكَ فَذَكَرَ حَديثُهُ وَنَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنا فَلَبْثْنَا عَلَى ذٰلكَ خَمْسينَ لَيْلَةَ وَاذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتُوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا

الى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة وأحرقها عليهم و ﴿ الفرق ﴾ بفتح المهملة وسكون الراءالعظم الذي أخذ عنه اللحم و ﴿ المرماة ﴾ بكسر الميم ما بين ظلفي الشاة من اللحموقيلهي الظلف وقيل هي سهم يتعلم عليهاارمي وهو أرذل السهام أي لوعلم أنه لوحضر صلاة العشاء لوجد نفعا دنياويا وان كان خسيسا حقيرا لحضرها لقصور همته ولا يحضرها لمـا لها من المثوبات؛ فان قلت فيه أن الجماعة فرض عين قلت هؤ لاءكانوا منافقين لا أن المؤمنين لا يؤثرون مرماة على الجماعة معه صلى الله عليه وسلم أو كان ذلك لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بها أو المراد بها الجمعمر الحديث في صلاة الجماعة. قوله ﴿ الْمِحْرِمِينَ ﴾ وحديثه هو الذي تقدم بطوله في غزوة تبوك و ﴿ آذن ﴾ أي أعلم بتوبة الله علينا قال تعالى «وعلى الثلاثةالذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهمالاً رض بمــا رحبتوضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التوابالرحيم، والحمد لله وحده.

تم الجزء الرابع والعشرون، ويليه بمعونة الله تعالى الجزء الخامس والعشرون

فهرس المرماني عبد الله البخاري بشرح الامام الكرماني

|                                      |      | 1                                                    |      |
|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|
|                                      | صفحة |                                                      | صفحة |
| باب من اطلع فی بیت قوم ففقأو ا عینه  | ٣٠   | كتاب الديات                                          | ۲    |
| فلا دية له                           |      | باب قول الله تعالى «ومن أحياها»                      | p    |
| « العاقلة »                          | 71   | « « « « يا أيها الذين آمنوا                          | ٩    |
| « جنينالمرأة                         | 44   | كتب عليكم القصاص»                                    |      |
| « جنين المرأة وأن العقل على الوالد   | 45   | « سؤال القاتل .                                      | ٩    |
| وعصبة الوالد لا على الولد            |      | « إذا قتل بحجر أو بعصا                               | 1.   |
| « من استعان عبداً أو صبياً           | 40   | « قول الله تعالى «أن النفس بالنفس»                   | 1.   |
| « المعدن جبار والبئر جبار            | 47   | « من أقاد بالحجر                                     | 11   |
| « العجماء جبار                       | 47   |                                                      |      |
| « من قتل ذمياً بغير جرم              | 47   | « من قتل له قتيل<br>« من طلب دم امريء بغير حق        | 11   |
| « لايقتل المسلم بالكافر              | ٣٨   | « العفو فى الخطأ بعدالموت                            | 14   |
| « إذا لطم المسلم يهو ديا عند الغضب   | ٣٨   |                                                      | 10   |
| كتاب استتابة المرتدين                | Ť    | « قول الله تعالى «وماكان لمؤمنأن<br>"تا ، ما الان اأ | 10   |
|                                      |      | يقتل مؤمنا إلا خطأ»                                  |      |
| باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في     | ٤١   | « إذا أقر بالقتل مرة قتل به                          | 17   |
| الدنيا والآخرة                       |      | « قتل الرجل بالمرأة                                  | 17   |
| « حكم المرتدو المرتدة                | ٤٣   | « القصاص بين الرجال والنساء في                       | 17   |
| « قتلمن أبي قبول الفرائض ومانسبوا    | ٤٧   | الجراحات                                             |      |
| إلى الردة                            |      | « منأخذحقهأواقتصدونالسلطان                           | ۱۷   |
| « إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي      | ٤٨   | « إذا مات فى الزحام أو قتل                           | ۱۸   |
| صلی الله علیه وسلم                   |      | ﴿ إِذَا قَتَلَ نَفْسُهُ خَطًّا فَلَا دَيَّةً لَهُ    | 19   |
| « قتل الخوارج والملحدين بعدإقامة     | 0+   | « إذا عض رجلا فوقعت ثناياه                           | ۲٠   |
| الحدود عليهم                         |      | « السن بالسن                                         | 71   |
| « من ترك قتال الخوارج للتألف         | ٥٢   | « دية الأصابع                                        | 71   |
| « قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم | ٥٤   | « إذا أصاب قوممن رجل هل يعاقب                        | 77   |
| «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان      |      | أو يقتص منهم كلهم                                    |      |
| دعوتهما واحدة                        |      | « القسامة                                            | 7 \$ |
|                                      |      | •                                                    |      |

|                                      | صفحة |                                        | صفحة |
|--------------------------------------|------|----------------------------------------|------|
| باب في النكاح                        | ۸۲   | باب ما جاء في المتأولين                | 00   |
| « ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج  | ٨٤   | كتاب الاكراه                           | 71   |
| والضرائر وما نزلعلي النبيصلي الله    |      | باب من اختار الضربوالقتل والهوان       | ٦٣   |
| عليه وسلم فى ذلك                     |      | على الكفر                              |      |
| « ما يكره من الاحتيال فىالفرارمن     | ۳۸   | « في بيع المكره ونحوه في الحقو غيره    | ٦٤   |
| الطاعون                              |      | « لا بجوز نكاح المكره                  | 70   |
| « في الهبة والشفعة                   | ۸۷   | « إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه       | ٦٦   |
| « احتيال العامل ليهدى له             | 4.   | لم بجن                                 |      |
| كتاب التعبير                         | 9.8  | « إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا     | ٨٢   |
| باب أول ما بدىء به رسول اللهصلي الله | 9.8  | حدعليا                                 |      |
| تعالى عليه وسلمن الوحى الرؤيا        |      | « يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا       | 74   |
| الصالحية                             |      | خاف عليه القتل ونحوه                   |      |
| « رؤيا الصالحين وقوله تعالى «لقــد   | 97   | كتاب الحيل                             | ٧٣   |
| صدق الله رسوله الرؤيا،               |      | باب في ترك الحيل وأن لكل امرى.         | ٧٣   |
| « الرؤيا من الله تعالى               | 41   | ما نوى فى الأيمــان وغيرها             |      |
| « الرؤياالصالحةجزءمنستةوأربعين       | 99   | « في الصلاة                            | ٧٤   |
| جزءاً من النبوة                      |      | « فى الزكاة وأن لايفرق بين مجتمع       | ٧٤   |
| « المبشرات                           | 1-1  | ولا يجمع بين متفرق                     |      |
| « رؤيا يوسف عليه السلام              | 1.1  | « الحيلة في النكاح                     | ٧٧   |
| « رؤيا إبراهيم عليه السلام           | 1.4  | « ما يكره من الاحتيال فى البيوع        | ٧٨   |
| « التواطؤ على الرؤيا                 | 1.4  | « ما يكره من التناجش                   | ٧٩   |
| « رؤياأهلالفجور والفساد والشرك       | 1.4  | « ما ينهي من الخداع في البيوع          | ٧٩   |
| « بابمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم | 1.7  | « ما ينهى من الاحتيال للولى فى اليتيمة | ٨٠   |
| في المنيام                           |      | المرغوبة                               |      |
| « رؤيا النساء                        | 111  | « إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت         | ۸۰   |
| « الحلم من الشيطان                   | 117  | فقضى بقيمة الجارية                     |      |

| مفحة                                       | صفحة                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ١٥٠ باب ظهور الفتن                         | ١١٤ باب القميص في المنام                            |
| ١٥٢ « لايأتي زمان إلاالذي بعده شرمنه       | ١١٦ « كشف المرأة في المنام                          |
| ١٥٩ « إذا التتي المسلمان بسيفيهما          | ۱۱۷ « ثیاب الحریرفی المنام                          |
| ١٦٥ « التعوذ من الفتن                      | ۱۱۷ « المفاتيح في اليد                              |
| ۱۸۱ « لاتقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور    | ۱۱۹ « القيد في المنام                               |
| ۱۸۲ « خروج النار                           | ۱۲۱ « العين الجارية في المنام                       |
| ١٨٥ ﴿ ذكر الدجال                           | ۱۲۲ « نزع الما من البئر حتى يروى الناس              |
| ١٩٢ كتاب الأحكام                           | ١٢٤ « الاستراحة في المنام                           |
| ۱۹۲ باب قول الله تعالى «أطيعوا اللهوأطيعوا | ۱۲٤ « القصر فى المنام                               |
| الرسول وأولى الأمرمنكم»                    | ۱۲۵ « الوضوءفي المنام                               |
| ١٩٥ « السمع والطاعة للامام مالم تكن        | ١٢٥ ﴿ الطواف بالكعبة في المنام                      |
| معصية                                      | ۱۲۷ « الأمن وذهاب الروع في المنام                   |
| ۱۹۸ « ما يكره من الحرص على الامارة         | ۱۲۹ « إذا طار الشيء في المنام                       |
| ۲۰۲ « ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم   | ۱۳۰ ﴿ إِذَا رَأَى بِقِراً تَنْحُر                   |
| لم يكن له بواب                             | ۱۳۲ « المرأة السوداء                                |
| ۲۰۶ « هل يقضى الحاكم أو يفتى و هو غضبان    | ١٣٣ « المرأة الثائرة الرأس                          |
| ۲۰۰ د من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في       | ۱۳٤ « من كذب في حليه                                |
| أمر النياس                                 | ۱۳۵ ﴿ إِذَا رَأَى مَا يَكُرُهُ فِلاَ يَخْبُرُ بِهَا |
| ۲۲۲ « القضاء على الغاثب                    | و لا يذكرها                                         |
| ۲۲۲ د من قضي له بحق أخيه                   | ١٤٤ كتاب الفتن                                      |
| ۲۲۷ « إذا قضى الحاكم بحور أو خلاف          | ١٤٦ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم                |
| أهل العلم فهو رد                           | «سترون بعدی أمورا تنكرونها»                         |
| ۲۲۳ « ترجمة الحكام                         | ۱٤٩ « قول النبي صلى الله عليه وسلم                  |
| م بعة النساء × عده                         | «ويل للعرب من شر قد اقترب»                          |
| ليب دبو ر                                  | تم اله                                              |

تم الفهرس

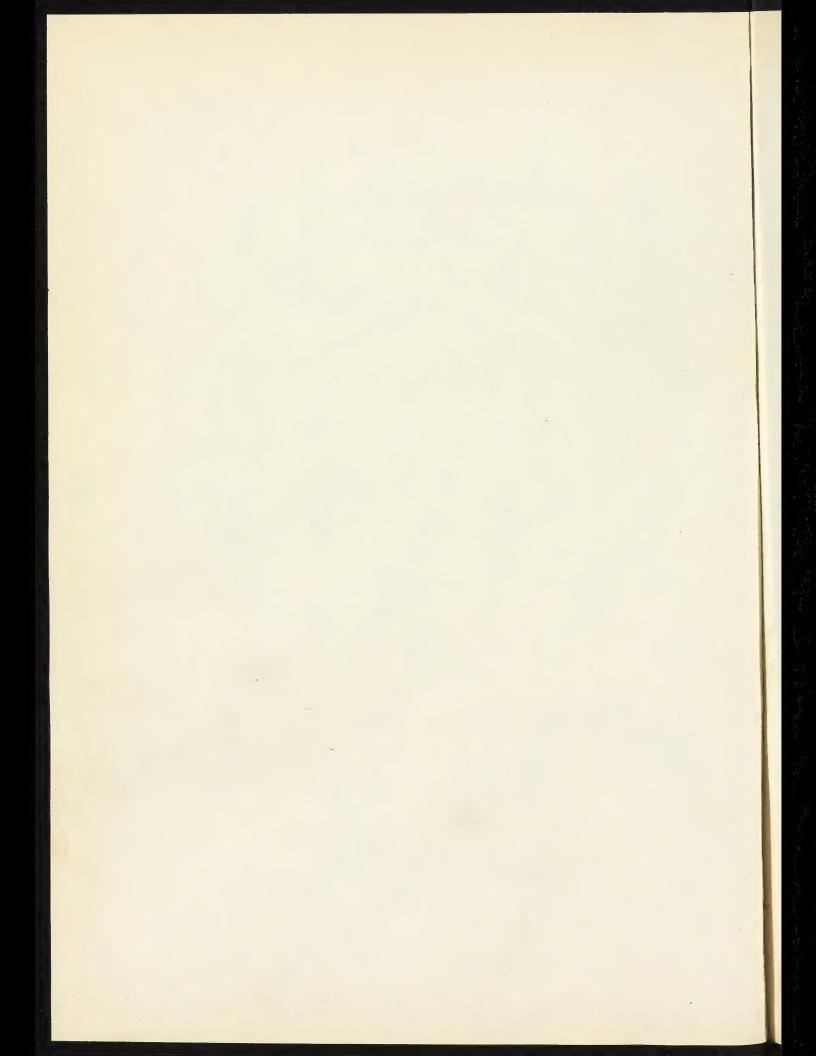





